

# حقوُق الطّنِعُ وَالنَّشْ رَبِعَ فَوُظَةَ لَكَارِ الْكِتَابِ لَكَارِ الْكِتَابِ سَنَاحَة المسْجِد الحَديث الدَّار البيضَّكَ ع الدَّار البيضَكَ ع 1418ه/1997م

رقم الإرداع القانوني والرّوليّ 1399/96

#### الدولة العلوية

### الخبر عن دولة الأشراف السجلماسيين من آل علي الشريف وذكر نسبهم وأوليتهم

اعلم أن نسب هذه الدولة الشريفة العلوية من أصرح الأنساب، وسببها المتصل برسول الله على من أمتن الأسباب، وأول ملوكها كما سيأتي هو المولى محمد بن الشريف بن علي الشريف المراكشي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف السجلماسي ابن الحسن بن محمد بن حسن الداخل ابن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله على العلماء هذا النسب، الذي هو حقيق بأن يسمى سلسلة الذهب، جماعة من العلماء كالشيخ أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي، والشيخ أبي عبد الله محمد العربي بن يوسف الفاسي، والعلامة الشريف أبي محمد عبد السلام القادري في كتابه: «الدر السني فيما بفاس من النسب الحسني» وغيرهم.

وقد تقدم في أخبار السعديين أن الصواب أن يزاد في عمود هذا النسب الشريف بعد قاسم الآخر ما نصه: ابن الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر بن محمد النفس الزكية إلى آخر ما مر.

قال أبو عبد الله الفاسى في المرآة: «إن الشرفاء الذين لا يشك في

شرفهم بالمغرب كثيرون كالجوطيين من الحسينيين الإدريسيين، وكشرفاء تافيلالت من الحسينيين أيضاً المحمديين، وكالصقليين والعراقيين وكلاهما من الحسينيين بالياء الساكنة بين السين والنون، فإن شرف جميعهم لا يختلف فيه اثنان من أهل بلادهم ومن يعرفهم من غيرهم اه.

وعن شيخ الجماعة الإمام أبي محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله أنه قسم شرفاء المغرب بحسب القوة والضعف إلى خمسة أقسام ومثل للقسم الأول المتفق على صحته بأصناف منهم: هؤلاء السادة السجلماسيون. وقال الشيخ أبو علي اليوسي رحمه الله: «شرف السادة السجلماسيين مقطوع بصحته كالشمس الضاحية في رابعة النهار.» وعن الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الله بن معن الأندلسي أنه كان يقول: «ما ولي المغرب بعد الأدارسة أصح نسباً من شرفاء تافيلالت».

وبالجملة فإن شرف هؤلاء السادة السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته، ولا خلاف في صحته عند أهل المغرب قاطبة بحيث جاوز حد التواتر بمرات رضى الله عنهم ونفعنا بهم وبأسلافهم آمين.

### دخول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستيطانه بسجلماسة والسبب في ذلك

قالوا: إن أصل سلف هؤلاء السادة رضي الله عنهم من ينبع النخل من أبي أرض الحجاز. قالوا: وكان رسول الله على قد أقطع جدهم على بن أبي طالب أرض ينبع فاستقرت ذريته به وتناسلت إلى هذا العهد، وكان أول من دخل منهم المغرب المولى حسن بن قاسم، فحكي عن الفقيه العالم أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغيثي صاحب الرجز المسمى: بالمقنع قال: «أخبرني الشيخ الإمام المولى أبو محمد عبد الله بن على بن طاهر الحسني أن جده الداخل إلى المغرب هو المولى حسن بن قاسم قال: «وكان دخوله

إليه في أواخر المائة السابعة وكان يومئذ من أبناء الستين ونحو ذلك وتوفي رحمه الله قبل انقضاء المائة المذكورة» اه.

وخبر ابن طاهر هذا هو أصح ما ينقل في كيفية الدخول ووقته. وذكر بعضهم عنه أن دخوله كان سنة أربع وستين وستمائة. وقال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن هلال: أن دخوله كان في أوائل الدولة المرينية، ذكر ذلك في منسكه فعلى هذا يكون دخوله في دولة السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني، وقد أشرنا إلى ذلك في محله فيما سلف. وقال العلامة أبو سالم العياشي في رحلته: «إن المولى حسن بن قاسم دخل المغرب في المائة السابعة وكان سكناه من ينبع النخل بمدشر يعرف بمدشر بني إبراهيم. فهؤلاء كلهم اتفقوا على أن الدخول كان في المائة السابعة وهو الصحيح الصواب إن شاء الله. وزعم بعضهم أن ذلك كان في المائة السادسة وهو بعيد.

واختلفوا في السبب الداعي إلى دخول هذا السيد إلى المغرب. فذكر صاحب كتاب، «الأنوار السنية فيما بسجلماسة من النسبة الحسنية» أن سبب دخوله أن ركب الحاج المغربي كان يتوارد على الأشراف هنالك وكان شيخ الركب في بعض القدمات رجلاً من أهل سجلماسة يظن أنه السيد أبو إبراهيم، فلما حج اجتمع بالموسم بالسيد حسن المذكور، وكانت سجلماسة وأعمالها يومئذ شاغرة من سكنى الأشراف فلم يزل أبو إبراهيم يحسن للمولى حسن موطن المغرب والسكنى بسجلماسة حتى استماله فأجمع السير مع الركب، وقدم به أبو إبراهيم فاستوطن ببلدهم سجلماسة. وقال حافده المولى أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر فيما قيد عنه: «وكان الذين أتوا به من أهل سجلماسة أولاد البشير وأولاد المنزاري وأولاد المعتصم وأولاد ابن عاقلة وصاهره منهم أولاد المنزاري» اه.

وذكر صاحب الأرجوزة: أن الشيخ أبا إبراهيم الذي جاء به من ذرية عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال بعضهم: إن أهل سجلماسة لم تكن

تصلح الثمار ببلدهم فذهبوا إلى الحجاز بقصد أن يأتوا برجل من أهل البيت تبركاً به فأتوا بالمولى حسن المذكور فحقق الله رجاءهم وأصلح ثمارهم حتى عادت بلادهم هي هجر المغرب. وقال غيره: إن سبب إتيانهم به أن الأشراف من آل إدريس رضى الله عنه كانوا قد تفرقوا ببلاد المغرب وانتثر نظامهم واستولى عليهم القتل والصغار من أمراء مكناسة وغيرهم فقل الشرف بالمغرب وأنكره كثير من أهله حقناً لدمائهم، فلما طلع نجم الدولة المرينية بالمغرب أكبروا الأشراف ورفعوا أقدارهم واحترموهم، ولم يكن ببلد سجلماسة أحد من آل البيت الكريم فأجمع رأي كبراثهم وأعيانهم أن يأتوا بمن يتبركون به من أهل ذلك النسب الشريف فقيل: إن الذهب يطلب من معدنه، والياقوت يجلب من موطنه، إن بلاد الحجاز هي مقر الأشراف، ولذلك الجوهر النفيس من أجل الأصداف، فذهبوا إلى الحجاز وجاؤوا بالمولى حسن على ما ذكرنا فأشرقت شمس البيت النبوي على سجلماسة وأضاءت أرجاؤها، وظللتها من الشجرة الطبية ظلالها وأفياؤها، حتى قيل: إن مقبرة أهل سجلماسة هي بقيع المغرب وكفاها هذا شرفاً وفخراً ومزية وذخراً، وذكر بعضهم: أن أهل سجلماسة لما طلبوا من المولى قاسم بن محمد أن يبعث معهم أحد أولاده وكان يومئذ أكبر شرفاء الحجاز ديانة ووجاهة اختبر من أولاده من يصلح لذلك، وكان له على ما قيل ثمانية من الولد، فكان يسأل الواحد منهم بعد الواحد ويقول له: "من فعل معك الخير فما تفعل معه أنت؟ افيقول: «الخير» (ومن فعل معك الشر؟ فيقول: «الشر» فيقول: «اجلس» إلى أن انتهى إلى المولى حسن الداخل فقال له كما قال لإخوته فقال: "من فعل معى الشر أفعل معه الخير، قال: "فيعود ذلك بالشر، قال: «فأعود له بالخير إلى أن يغلب خيري على شره» فاستنار وجه المولى قاسم وداخلته أريحية هاشمية ودعا له بالبركة فيه وفي عقبه فأجاب الله

وكان المولى حسن الداخل رجلاً صالحاً ناسكاً له مشاركة في العلوم خصوصاً علم البيان فإنه كانت له فيه اليد الطولى، ولما استقر بسجلماسة واطمأنت به الدار زوجه الشيخ أبو إبراهيم ابنته وسكن على ما قيل بموضع يقال له: المصلح، ولما توفي تنازع أهل سجلماسة في موضع دفنه حتى كادت نار الحرب تشب بينهم فأجمع رأيهم أن يدفنوه بمحل وسط هم فيه سواء، فمسحوا أرض سجلماسة بالحبال وقسموها أرباعاً ودفنوه بمكان سوي يتوسط جميع النواحي، ولم يحفظ تاريخ وفاته، وما استنبطه اليفرني في ذلك فمبني على غير أساس. والله تعالى أعلم.

### ذكر ذرية المولى حسن بن قاسم وتناسلها بالمغرب والإلمام بشيء من مناقب المولى علي الشريف

لما توفي المولى حسن بن قاسم رحمه الله لم يخلف إلا ولداً واحداً، وهو وهو المولى محمد، ثم خلف المولى محمد هذا ولداً واحداً أيضاً، وهو المولى الحسن يسمى باسم جده، وهو المدفون حول المدينة الكبرى بإزاء الشيخ أبي عبد الله الخراز من أرض سجلماسة، وخلف المولى الحسن المذكور ولدين. أحدهما: المولى عبد الرحمٰن المكنى بأبي البركات، وهو أكبرهما، ومن ذريته أولاد أبي حُميد بالتصغير القاطنون بوادي الرتب بالقصر الجديد على مرحلة من سجلماسة. ومنهم أيضاً الشرفاء النازلون ببني زروال، وثانيهما: المولى على المعروف بالشريف ومنه تفرعت فروع المحمديين وتكاثرت وكان رحمه الله رجلاً صالحاً مجاب الدعوة كثير الأوقاف والصدقات حاجاً مجاهداً ذا همة سنية وأحوال مرضية.

رحل في بعض الأوقات إلى فاس واستوطنها مدة طويلة. وكان سكناه منها بالحومة المعروفة بجزاء ابن عامر من عدوة القرويين، وترك هنالك داراً ثم أقام مدة بقرية صفرو خلف بها عقاراً وآثاراً هي بها إلى الآن، وأقام مدة أخرى ببلد جرس التي على مرحلتين ونصف من سجلماسة، وترك بها مثل ذلك. ودخل عدوة الأندلس برسم الجهاد مراراً وأقام بها مدة طويلة ثم عاد إلى سجلماسة، فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه العود إليهم ويحضونه على

الاعتناء بأمور الجهاد، ويشكون إليه ضعف أهل الأندلس عن مقاومة العدو، وأنها شاغرة ممن تجتمع عليه القلوب، وقد كانوا راودوه، وهو مقيم عندهم، على أن يبايعوه ويملكوه عليهم والتزموا له الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك ورعاً وزهداً وعزوفاً عن الدنيا وزهراتها، قال اليفرني رحمه الله: وقد وقفت على رسائل عديدة بعث بها إليه علماء غرناطة يحضونه على الجواز إليهم واستنفار المجاهدين إلى حماية بيضتهم ويذكرون له أن كافة أهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها قد وظفوا على أنفسهم من خالص أموالهم دون توظيف سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغزاة الذين يردون معه من المغرب، وحلوه في بعض تلك الرسائل بما نصه: «إلى الهمام الضرغام قطب دائرة فرسان الإسلام الشجاع المقدام، الهصور الفاتك، الوقور الناسك، طليعة جيش الجهاد، وعين أعيان الأنجاد، المؤيد بالفتح في هذه البلاد، المسارع إلى مرضاة رب العباد، مولانا أبي الحسن على الشريف» اه. نص التحلية. وكتبوا مع ذلك إلى علماء فاس يلتمسون منهم أن يحضوا المولى علياً على العبور إلى العدوة فكتب إليه أعلام فاس بمثل ذلك وحثوه على المسارعة إلى إغاثتهم، وذكروا له فضل الجهاد وأنه من أفضل أعمال البر، وكان من موجبات تخلفة عن إغاثة أهل غرناطة أنه كان قد عزم على الذهاب إلى الحج فقالوا له في بعض تلك الرسائل: وعوضوا هذه الوجهة الحجية التي أجمع رأيكم عليها، وتوفر عزمكم لديها بالعبور إلى الجهاد فإن الجهاد، أصلحكم الله في حق أهل المغرب، أفضل من الحج كما أفتى به الإمام ابن رشد رحمه الله حين سئل عن ذلك، وقد بسط الكلام عليه في أجوبته ووجه ما ذهب إليه من ذلك اه. وكان ممن كتب إليه من علماء \_ غرناطة جماعة منهم: الفقيه أبو عبد الله محمد بن سراج شيخ المواق وقاضي الجماعة بها. ومن شيوخ فاس الذين كتبوا إليه: الفقيه أبو عبد الله العكرمي شيخ شيوخ الإمام ابن غازي، وأبو العباس أحمد بن محمد بن ماواس، وأبو زيد عبد الرحمٰن الرقعي صاحب الرجز المشهور وغيرهم.

ومما ضمنه أهل الأندلس في رسائلهم القصيدة الآتية في مدح المولى على وصاحبه الفاضل أبي عبد الله محمد بن إبراهيم العمري وحثهما على إجابتهم وهي من إنشاء الفقيه أبي فارس بن الربيع الغرناطي يقول فيها:

رشدت ولقيت السلامة والخيرا وسافر تجدها في مطالعها زهرا تحية مشتاق تهيجه الذكرا فتلك ديار تجمع العز والفخرا سلام محب لم يطق عنهم صبرا ومازج منى العظم والدم والشعرا فكم من تقى في سماها سما بدرا يضوع عبير الزهر من بينهم نشرا إذا ما دعوا في حادث أسرعوا النفرا على الذي يعلو على زحل قدرا على الغرب شمس النصر طبقت الصحرا بها سلب الألباب تحسبها سحرا هزير إذا ما انشب الناب والظفرا وغيث إذ ما المزن ما أرسلت قطرا وجدلهم قتلأ وشددهم أسرا بنصرتها ترجو من الملك الأجرا من الصافنات الجرد لم يأخذوا الحذرا وأرهق جيش الله أعداءه خسرا ليوث الشرى قد أوسعوا مرحباً شرا أبا حسن وانصر جزيرتك الخضرا به تجلب السراء في حادث الضرا لقد خلف الفرع الزكى الرضى البرا وجمع أهل الغرب من حينه طرا

أيا راكباً يطوى المفاوز والقفرا ترحل وجد السير يومأ وليلة تحمل رعاك الله منى إلى الحما وأم ديار الحي من سجلماسة وسلم على تلك الديار وأهلها فعندي لهم حب جرى في مفاصلي فتلك بقاع الدين والخير والهدى هم القوم لا يشقى بهم جلساؤهم وقل يا أهيل القبلة السادة الأولى وخص سليل الهاشمي ابن صهره أبا الحسن المولى الشريف الذي به ولاحت بآفاق القلوب عجائب هو الصقر مهما اهتز كل مجلجل هو الغوث إن دارت رحى الحرب للقا أغار على الأعلاج فاجتاح جمعهم بطنجة قد طاب الممات لزمرة دعاها بأقصى السوس قوم فأسرجوا فهبت ركاب القوم والشمس أشرقت ولا عجب أن الألى هو منهم أجر جارك اللهفان من غمراته ونادأبا عبدالإله خليلكم سليل أبي إسحاق أكرم به أباً أليس الذي لبي نداء أهل طنجة

فمن لم يمت بالسيف مات له ذعرا وأرهق وجه الكفر من حزن قترا وجنات عدن في المعاد له ذخرا شعاراً وسامى في منازلها الشعرا لأندلس يرجو بطلعتكم نصرا وبالراية البيضاء كي تنصر الحمرا كبيرهم والطفل والكاعب العذرا رجالاً وفرساناً غطارفة غرا كريم يباري الغيث والسيل والبحرا وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا وإهلاكهم في أرضنا الحرث والثمرا تناديكما غوثاً لخطب أتى أمرا وشيخ بها أربى على مائة عشرا وصبية مهد لاتع النفع والضرا ومسجد دين للصلاة وللإقرا تصدر يملى ما يضيء لنا الصدرا وكل ولى أشعث لابس طمرا فقد كاد أن يستأصل الكفر ذا البرا أجيراتنا من كيد من أضمر الجؤرا ليبصر هذا الفنش مثلكم كبرا عن المصطفى في الغزو من خبر خبرا قتلت فأحيى ثم أقتل مذمرا كشمس الضحى في الصحو سافرة غرا يضوع شذى تهدى لمغناكما عطرا من أندلس للغرب قد عيروا البحرا أحاطت بها البأساء واشتدت الضرا

وأوقع بالكفار أي وقيعة وأصبح ثغر الدين أشنب باسمأ ونال من الله السعادة والرضى وقل أيها العدل الذي اتخذ التقي أرى كل ما في الغرب أصبح قانطاً وغرناطة الغراء نادتكما أقبلا فساكنها وقف عليكم رجاؤه فجئنا بمن في أرضكم حامياً لهم حماة أباة الضيم من كل ماجد فدونكما الكفار تعنى طغاتها لقد طمع الكفار ملك رقابنا منازلنا من كل حصن وقرية فكم من ضعيف لا حراك بجسمه وبيض وسمر من أوانس كالدمى ومنبر جمع للخطابة والدعا وكرسي علم مقعد لمهذب وأجداث أبناء الصحابة فوقها تناديكما غوثاً من الله سرعة فحثوا لنا بالسير بعدأ وقربة وعزماً بأخرى مثل تلك التي مضت وأنتم بحمد الله تدرون ما أتى فلله ما أسني وددت لو أنني وما في كتاب الله من آية أتت خذاها بحمد الله عذرا جبينها وتبلغ عنى للكرام تحية فعوناً رجال الله عوناً لعدوة - فأنتم لنا الجند القوي ونحوكم تشوفنا فاستجلوا نحونا السيرا ونثني على خير البرية ذي الهدى محمد المبعوث بالملة اليسرا وآل وصحب ثم تال لنهجهم ومن لذوى الإسلام قد قصد النصرا

وبهذه الرسائل العذبة الألفاظ المستوقفة الألحاظ يعلم أن المولى علياً الشريف رحمه الله كان مشهوراً في عصره، متقدماً على كافة أهل مصره، وأنه كان ملحوظاً بالإجلال عندهم والإكبار، وأن هذه الدار العالية البناء والأسوار معظمة من لدن قديم، مشهود لها بالخير والتقديم، وأظن أن وقعة طنجة المشار إليها في هذه القصيدة هي وقعة سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، وقد تقدمت الإشارة إليها في محلها.

وقد كان للمولى علي المذكور جهاد في ناحية أكدج من بلاد السودان ورزق الظفر والفتح كما ذكره مبسوطاً في «النزهة» فلينظر هناك.

وذكر صاحب كتاب الأنوار السنية أن المولى علياً مكث أربع عشرة سنة لا يولد له ثم ولد له بعد ذلك ولدان: أجدهما: المولى محمد بفتح الميم، والثاني: أبو المحاسن يوسف وهو أصغرهما، أما المولى محمد فخلف أربعة أولاد وهم: السيد الحسن والسيد عبد الله والسيد علي والسيد قاسم وهم على هذا الترتيب في السن، ويقال لسائرهم: أولاد محمد نسبة إلى هذا الجد وفروعهم كثيرة يطول تتبعها. وأما المولى يوسف فإنه ولي زاوية أبيه وأجمع الناس على أنه المتأهل لها دون غيره لرزانته ووفور عقله فتولاها بعد نزاع ورسم توليته لها لم يزل موجوداً عند بعض حفدته. وكان ذلك كله في دولة بني مرين.

وقال صاحب كتاب الأنوار: وقد قيل: إنه لم يكن له ولد حتى بلغ ثمانين سنة فولد له تسعة من الولد خمسة منهم أشقاء، وأمهم حليمة من ذرية بعض المرابطين بسجلماسة، وهم السيد علي وهو جد الملوك أبقى الله فضلهم، والسيد أحمد، والسيد عبد الواحد، والسيد الطيب، والسيد عبد

الواحد المكنى: بأبي الغيث جد الأشراف البلغيثيين، وإنما كني بذلك لكثرة ما نزل من الغيث عند ولادته، وكان الناس قبله في جدب شديد. وهم على هذا الترتيب في السن. وأربعة أشقاء أمهم طاهرة من ذرية بعض المرابطين أيضاً وهم: السيد الحسن بالتكبير والسيد الحسين بالتصغير والسيد عبد الرحمٰن والسيد محمد، ومن منازل هؤلاء الأشقاء اليوم الموضع المعروف بأخنوس.

وتفصيل أنساب هؤلاء الأولاد الثمانية يطول فلنقتصر على ذكر المولى على المثنى لأنه الغرض المقصود فنقول: ولد للمولى على المذكور ثلاثة من الولد وهم: السيد محمد والسيد محرز والسيد هاشم جد الأشراف المرانيين أهل زاوية اللمراني. وكلهم قد عقبوا فأما المولى محمد فولد له المولى على الشريف المراكشي وهو المثلث مع عدة أولاد سواه، والمولى علي هو جد الملوك أيضاً وتوفى بمراكش وبني عليه حافده أمير المؤمنين المولى الرشيد قبة بديعة تلقاء ضريح القاضي عياض رحمه الله. وولد للمولى على الشريف المذكور تسعة من الولد، المولى الشريف اسماً وكانت ولادته سنة سبع وتسعين وتسعمائة وهو جد الملوك. والمولى الحفيد، والمولى حجاج والمولى محرز والمولى حرون والمولى فضيل والمولى أبو زكرياء والمولى مبارك والمولى سعيد، فهؤلاء هم أولاد المولى على الشريف، وكان المولى الشريف أفضلهم وأشرفهم وله رحمه الله عدة أولاد كلهم نجوم زاهرة ذوو همم باهرة، منهم المولى محمد بفتح الميم وهو أكبرهم والمولى الرشيد والمولى إسماعيل، وهؤلاء الثلاثة ولوا الأمر بالمغرب على هذا الترتيب ومنهم: المولى الحران وسيأتي، والمولى محرز والمولى يوسف والمولى أحمد والمولى الكبير والمولى حمادة والمولى عباس والمولى سعيد والمولى هاشم والمولى على والمولى مهدي وهو شقيق إسماعيل من بينهم. هذا ما تيسر ذكره من نسب هذه الدولة الشريفة، ذات الظلال الوريفة، وبالله التوفيق.

### الخبر عن رياسة المولى الشريف بن علي وما دار بينه وبين أبي حسون السملالي المعروف بأبي دميعة

قد قدمنا أن ظهور أبي حسون السملالي كان في أيام السلطان زيدان بن المنصور السعدي وأنه استولى على القطر السوسي أولاً ثم تناول درعة وسجلماسة ثانياً، قالوا: وكان استيلاؤه على سجلماسة سنة إحدى وأربعين وألف باستدعاء المولى الشريف بن علي له واستصراخه إياه على بني الزبير أهل حصن تابوعصامت أعدائه، كذا في البستان، فقدمها أبو حسون واستولى عليها وولى عليها عاملاً من قبله ورجع إلى مقره من أرض السوس.

وقال اليفرني في «النزهة» كان أبو الأملاك المولى الشريف بن علي وجيها عند أهل سجلماسة وسائر المغرب يقصدونه في المهمات ويستشفعون به في الأزمات، ويهرعون إليه فيما جل وقل، قال: وكان قد مر ذات يوم وهو صبي، على الإمام المولى أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني فسأل عنه إذ لم يكن يعرفه قبل ذلك، فقيل له: هو ابن المولى علي الشريف ففرح به أبو محمد ومسح على ظهره وقال: ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك والسلاطين، فعلم الناس أن ذلك كائن لا محالة لما يعلمون من صحة كشف أبي محمد وصدق فراسته، فكان المولى الشريف بعد أن كبر وولد له الأولاد يشيع أن هذا الأمر لا بد أن يصير إلى بيته ويكون لهم شأن عظيم اعتماداً على فراسة أبى محمد بن طاهر رحمه الله.

ثم كان بين المولى الشريف المذكور وبين أهل تابوعصامت، وهي حصن منيع من حصون سجلماسة، عداوة تامة، فاستصرخ عليهم أبا حسون السملالي صاحب السوس لصداقة كانت بينهما، واستصرخ أهل تابوعصامت أهل زاوية الدلاء، فأغاث كل منهما من استصرخه، والتقى العسكران معا بسجلماسة لكنهما انفصلا على غير قتال حقناً لدماء المسلمين، وكان ذلك سنة ثلاث وأربعين وألف، ولما رأى أهل تابوعصامت ما بين المولى

الشريف وأبى حسون من الصداقة والوصلة مالوا بكليتهم إلى أبي حسون وخدموه بأنفسهم وأولادهم وأظهروا له النصح وصدق المحبة طمعا في استفساده على المولى الشريف إذ كان ظاهراً عليهم به، فلم يزالوا يسعون في ذلك إلى أن أظلم الجو بينهما واستحكمت المداوة وتوفرت دواعيها، ولما رأى ابنه المولى محمد بن الشريف ذلك اهتبل الغرة في أهل تابوعصامت، وخرج ليلاً في نحو مائتين من الخيل مظهراً أنه قاصد لبعض النواحي ثم كبسهم على حين غفلة وتسور عليهم حصنهم فما راع أهل تابوعصامت إلا المولى محمد في جماعة قد وضعوا السيف فيهم وحكموه في رقابهم، فلم يكن عندهم دفاع، واستمكن منهم واستولى على ذخائرهم، وشفى صدر أبيه مما كان يجده عليهم. ولما انتهى الخبر بذلك إلى أبى حسون حمى أنفه واشتد غضبه، وكتب إلى عامله بسجلماسة، واسمه أبو بكر، يأمره أن يحتال على المولى الشريف حتى يقبض عليه ويبعث إليه به حبيساً، فامتثل أمره وتقبض على المولى الشريف غدراً بأن تمارض ثم استدعاه لعيادته والتبرك به، ثم قبض عليه وبعث به إلى السوس فاعتقله أبو حسون في قلعة هنالك مدة إلى أن افتكه ولده المولى محمد بمال جزيل، وعاد المولى الشريف إلى سجلماسة في خبر طويل وكان ذلك كله في حدود سنة سبع وأربعين وألف.

قال في البستان: وأعطى أبو حسون المولى الشريف وهو معتقل عنده جارية مولدة من سبي المغافرة كانت تخدمه قال: «وهي أم المولى إسماعيل وأخيه المولى مهدي» اه.

ولست أدري ما مراده بهذا، فإن كانت الجارية نسيبة في المغافرة فهي حرة فيكون المولى الشريف قد وطنها بعقد النكاح وهذا هو الذي يغلب على الظن بدليل أن السلطان الأعظم المولى إسماعيل رحمه الله لما عزم على جمع جيش الودايا قال لهم: «أنتم أخوالي» إشارة إلى هذا الصهر كما سيأتي. وإن كانت مملوكة لهم ثم صارت إلى أبى حسون فالوطء حينئذ كان

بملك اليمين. والله تعالى أعلم. وصاحب «البستان» كثيراً ما يجازف في النقل ويتساهل فيه فلا ينبغي أن يعتمد على ما ينفرد به من ذلك وبالله التوفيق.

### الخبر عن إمارة المولى محمد بن الشريف وبيعته بسجلماسة والسبب في ذلك

لما قبض أبو حسون على المولى الشريف وسجنه عنده كان ولده المولى محمد «بفتح الميم» مجمعاً على إهلاك من بقى من أهل تابوعصامت واستئصال شأفتهم، وكان قد تقوى عضده بعض الشيء بما أخذ من أموالهم في الوقعة السالفة فاتخذ بعد تغريب أبيه إلى السوس جيشاً لا بأس به، وانضم إليه جمع من أهل سجلماسة وأعمالها، وذلك سنة خمس وأربعين وألف. وكان أصحاب أبي حسون قد أساؤوا السيرة بسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع في الناس حتى ملتهم القلوب وزرعوا بغض الملكة السوسية في قلوب الخاصة والعامة، ومن عسفهم أنهم كانوا قد ضربوا الخراج بسجلماسة وأعمالها على كل شيء حتى على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء! وفي الظل زمن الصيف! وضيقوا على الناس حتى ازدرتهم العيون وملتهم النفوس، فلما قام المولى محمد واجتمع عليه من ذكرناه آنفاً دعاهم إلى الإيقاع بأهل السوس فأجابوه، ووجد فيهم داعية لذلك، فاعصوصبوا عليه وصرفوا عزمهم إلى محو دعوة أبي حسون من بلادهم، فثاروا بعماله للحين وأخرجوهم عنها صاغرين بعد قتال شديد، ثم أجمع رأيهم على بيعة المولى محمد فبايعوه سنة خمسين وألف في حياة أبيه ووافق على بيعته أهل الحل والعقد بسجلماسة فاستتب أمره واستحكمت بيعته ووافقه المقدر، وساعده السعد وافتتح من ملك المغرب بابه، وإذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه.

### استيلاء المولى محمد بن الشريف على درعة وطرده أبا حسون السملالي عنها

لما تمت البيعة للمولى محمد بن الشريف وجمع الله سبحانه شمله بأبيه كما مر شمر لمضايقة أبي حسون السملالي وأهل السوس ببلاد درعة إذ كانت تحت ولايته كما قلنا فنهض إليه في جمع كثيف، ووقعت بينهما حروب فظيعة يشيب لها الوليد، ثم انقشع سحاب تلك الفتنة عن انتصار المولى محمد وانهزام أبي حسون وفراره إلى مسقط رأسه من أرض السوس فاستولى المولى محمد على درعة وأعمالها، واتسعت إيالته وتوفرت جموعه وعظمت جبايته وطار في بلاد المغرب صيته وكان من أمره ما نذكره.

# وقعة القاعة بين المولى محمد بن الشريف وأهل زاوية الدلاء وما نشأ عنها

لما صفا للمولى محمد بن الشريف قطر سجلماسة ودرعة حدثته نفسه بالاستيلاء على الغرب إذ هو يومئذ مقر الرياسة ومتبوأ الخلافة فما دام لم يحصل عليه استيلاء فالملك عرضة للزوال، وصاحبه ناسج على غير منوال وكان الرئيس أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي يومئذ مستولياً على فاس ومكناسة وأعمالهما وامتدت ولايته بعد مهلك أبي عبد الله العياشي إلى سلا وأعمالها، فلما ظهر المولى محمد بالصحراء واستفحل أمره وقويت شوكته خاف محمد الحاج منه الوثوب على فاس فعاجله بالحرب وعبر إليه نهر ملوية وكان الدلائي أشد قوة من الشريف وأكثر جمعاً، فضايقه بإقليم ملوية وكان الدلائي أشد قوة من الشريف وأكثر جمعاً، فضايقه بإقليم الصحراء وقصد سجلماسة مراراً، وكانت بينهما أثناء ذلك وقعة القاعة ضحى يوم السبت الثاني عشر من ربيع النبوي سنة ست وخمسين وألف، فكانت الهزيمة فيها على الشريف، وتقدم الدلائي إلى سجلماسة فافتتحها. واستولى عليها، وفعلت البربر فيها الأفاعيل العظيمة.

ثم انبرم الصلح بينهما على أن ما حازت الصحراء إلى جبل بني عياش فهو للمولى محمد، وما دون ذلك إلى ناحية الغرب فهو لأهل الدلاء، ثم استثنى أهل الدلاء خمسة مواضع أخر كانت في إيالة المولى محمد فجعلوها لهم وهي: الشيخ مغفر في أولاد عيسى، والسيد الطيب في قصر السوق، وأحمد بن علي في قصر بني عثمان، وقصر حليمة في وطن غريس، وآسرير في فركلة، فهذه الأماكن الخمسة شرطوا على المولى محمد أن لا يحرك لهم منها ساكناً.

وانبرم الصلح على ذلك ورجع أهل الدلاء في جموعهم فما كان غير بعيد حتى اطلع المولى محمد على ما أوجب الفتك بالشيخ مغفر وبعض من شرطوا عليه بقاءه ففتك بهم واصطلم نعمتهم، فبلغ ذلك أهل الدلاء فجمعوا جموعهم ونهضوا إلى سجلماسة عازمين على استئصال المولى محمد وشيعته، وأن لا يدعوا له قليلاً ولا كثيراً. وكتبوا إليه كتاباً يتهددونه فيه ورموه بالغدر، وأنه ناكث ومقسم حانث، وأغلظوا له في الكلام، وأفحشوا عليه في الملام.

فأجابهم المولى محمد برسالة يقول فيها: «إلى السيد محمد الملقب بالحاج ابن السيد محمد بن أبي بكر بن سيري الوجاري الزموري ومن شمله رداء الديوان، من الأبناء والإخوان، سلام على جلهم سلام استحباب وسنة، فقد كتبناه إليكم من سجلماسة، كتب الله لها من شركم أنفع التمائم، وألبسها من الظفر بكم أرفع العمائم، وبعد السلام، فإن نيران هذه الفتن التي أضرمتموها بعد خمودها لستم لها بأهل إذ لم يعرفكم أهل المغرب إلا بإطعام قصاع العصائد، وهجو بعضكم لبعض بما لا يسمع من بشيع القصائد، أما العلوم فقد أقررنا لكم فيها إنصافاً بالتسليم، لو قصدتم بها العمل وأجر التعليم، وايم الله لئن نظم فينا الديان، يوماً من الدهر شمل الديوان، لتعاينن أنت أو بنوك ما يحبه لنا البنون والإخوان، ولقد حدث الديوان، لتعاينن أنت أو بنوك ما يحبه لنا البنون والإخوان، ولقد حدث

السادة أهل البصيرة، أن ستدور عليكم منا الدائرة المبيرة، أتطمعون في النجاة بعد ترويعكم الشرفاء والشريفات والعابدين والعابدات؟ فشمروا إن شئتم عن ساعد الجد للصلح، واغتنموا السلم ما دام يساعدكم وقت النجح، فإن الحرب نار، والتخلف عنها بعد إيقادها شنار، والله يعلم أن هذه المراودة ليست بجزع ولا وجل منكم، وما نشبهكم عند الهراش إلا بما يطيش حول المصابيح من الفراش، بل المراد الأكيد نشر رداء التبري ليلا تجأرون متى أنشبنا فيكم مخالب التجري، وما قذفتم به أعراضنا من خسة القدر، وأننا قساة لا نصغي لقبول العذر، فأنتم تنهون عن الفحشاء، وقد ملأتم منها الأجشاء، وإن زجرتم عنها قلتم: كلا وحاشا لكن من نتج نسلا نسب إليه، ومن خاف من شيء يسلط عليه وأما ما احتوى عليه بساط الغرب ما بين بربر وعرب فقد طمعنا من الله كونه في القبضة، عندما تمكن البه النهضة، إن لم أكنه بالذات والديوان فبالأبناء والإخوان، كعوائد الدول، يشيد الأخير منها ما أسسه الأول، وانظر ما يكون لخاطركم به اطمئنان فنساعدكم عليه الآن، فلله دره من دغوغي أشاع عارك بأبيات أنشدناها فنساعدكم عليه الآن، فلله دره من دغوغي أشاع عارك بأبيات أنشدناها مولاي محمد بن مبارك:

واعلم بأنك من دجاجل مغرب أنتم عكاكز خلفتكم عاهر شبانكم مرد وكل كهولكم ضجرت لدولتكم سلوات العلى

فبعيسى صولة نصره ستموت وأبو يسير جدكم جالوت قرنان صنعة شيخكم ديوث واستثقلتها الأرض والبهموت

وما أنت في الحقيقة إلا قرد من القرود، والقراد اللاصق في كل كلب مجرود، وما حرصتم به من الصلح بين الملوك مكيدة فقد سبقكم بها السلطان أبو حمو رحمه الله وحتى الآن رغبتم في الخير فهو مطلبي ومغناطيس طبى، وإن عشقتم الغير فجوابي لكم قول المتنبى:

ولا كتب إلا المشرفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم

### استيلاء المولى محمد بن الشريف على فاس ثم رجوعه عنها

كان محمد الحاج الدلائي مستولياً على فاس بعد سيدي محمد العياشي كما قلنا، وكان أهل فاس يمرضون في طاعته تارة ويستقيمون أخرى، فولى عليهم قائده أبا بكر الثاملي وأنزله بدار الإمارة من فاس الجديد، فاتفق أن وقعت بينه وبين أهل فاس القديم حرب فحاصرهم وقطع عنهم الماء، فكتب أهل فاس إلى المولى محمد بن الشريف يستصرخونه ويضمنون له الطاعة والنصرة بما شاء من عدد وعدة متى قدم عليهم واحتل بين أظهرهم، ووافقهم على ذلك عرب الغرب من الخلط وغيرهم، فاغتنمها المولى محمد منهم وأقبل مسرعاً حتى اقتحم دار الإمارة بفاس الجديد منسلخ جمادى الثانية سنة ستين وألف، وقبض على أبي بكر الثاملي فسجنه وبايعه أهل البلدين فاس القديم وفاس الجديد معاً، واتفقوا على نصرته والقيام بأمره، وكتبت له البيعة بفاس سابع رجب فأقام عندهم نحو أربعين يوماً.

واتصل الخبر بمحمد الحاج فجهز إليه جيشاً كثيفاً فبرز إليهم المولى محمد ودافعهم يوماً أو بعض يوم فضعف عنهم وانهزم بظهر الرمكة خارج فاس يوم الثلاثاء عاشر شعبان سنة تسع وخمسين وألف، فأسلم فاساً وانكفأ راجعاً إلى سجلماسة، ودخل أهل فاس الذين كانوا معه مدينتهم فأغلقوها عليهم.

وحاصرهم الثاملي وأصحابه وقطع عنهم الماء وجرت خطوب هلك فيها جماعة من أعيان فاس، منهم: عبد الكريم اللايريني الأندلسي، ومحمد بن سليمان وغيرهما، وكان ذلك أواخر صفر سنة إحدى وستين وألف. ثم راجعوا طاعة أهل الدلاء فولى عليهم محمد الحاج ولده أحمد، ولما استقر بفاس طالب أهلها بإخراج الجناة ورؤوس الفتنة من ضريح المولى إدريس رضي الله عنه، فتعصب لهم الشريف أبو الحسن علي بن إدريس الجوطي وقام دونهم ثم عجز واختفى، حتى أخرج بالأمان إلى زاوية أهل المخفية

ومنها خرج عن فاس بالكلية، وسكنت الفتنة. وكان ذلك في رمضان سنة إحدى وستين وألف.

واستمر أحمد الدلائي أميراً على فاس إلى أن توفي في عشرين من ربيع الأول سنة أربع وستين وألف، وخلفه أخوه محمد ومات سنة سبعين وألف. رحم الله الجميع ثم وثب على فاس الجديد أبو عبد الله الدريدي فاستولى عليه.

# استيلاء المولى محمد الشريف على وجدة وشنه الغارات على تلمسان وأعمالها وما نشأ عن ذلك

لما أيس المولى محمد بن الشريف من فاس والمغرب صرف عزمه لتمهيد عمائر الصحراء وبلاد الشرق، فسار يتقرى الحلل والمداشر والقرى إلى أن بلغ بسيط آنكاد، فبايعته الأحلاف وهم العمارنة والمنبات من عرب معقل، وبايعته سقونة منهم أيضاً، فسار بهم إلى بني يزناسن، وكانوا يومئذ في ولاية الترك فأغار عليهم وانتهب أموالهم وامتلأت أيد العرب من مواشيهم، ثم انثنى إلى وجدة وكان أهلها يومئذ حزبين بعضهم قائم بدعوة الترك، وبعضهم خارج عنها، فانحاز الخارجون إلى المولى محمد فأغزاهم بشيعة الترك فانتهبوهم وشردوهم عن البلد، وصفت وجدة له فاستولى عليها، وكان ذلك أعوام الستين وألف. ثم دلته العرب على أولاد زكرى وأولاد علي وبني سنوس المجاورين لهم فشن عليهم الغارات وانتهبهم فدخلوا في طاعته، ثم سار إلى ناحية ندرومة فشن الغارة على مضغرة وقديمة وطرارة ولهاصة ورجع إلى وجدة فأقام بها مدة ثم توجه إلى تلمسان فأغار على سرحها وسرح القرى المجاورة لها واكتسح بسائطها، فبرز إليه أهلها ومعهم عسكر الترك الذي كان بالقصبة فأوقع بهم وقتل منهم عدداً كثيراً، ورجع عوده على بدئه إلى وجدة فشتى بها.

ولما انصرم فصل الشتاء خرج على طريق الصحراء فأغار على الجعافرة وانتهب أموالهم، وقدم عليه هنالك محمود شيخ حميان من بني يزيد بن زغبة، وهم اليوم في عداد بني عامر بن زغبة، فقدم عليه محمود المذكور في قبيلته مبايعاً له ومتمسكاً بطاعته، وقدمت عليه أيضاً دخيسة ففرح بهم وأكرمهم ودلوه على الأغواط وعين ماضي والغاسول فنهب تلك القرى واستولى على أموالها، وفرت أمامه عرب الحارث وسويد وحصين من بني مالك بن زغبة فنزلوا بجبل راشد متحصنين به، فرجع عنهم.

واضطربت أحوال المغرب الأوسط واشرأبت رعاياه إلى الانتقاض على الترك، وأخذ باي معسكر يخندق على نفسه، وبعث إلى صاحب الجزائر المسمى عندهم: بالدولة يخبره بما لحق الرعايا من عيث صاحب سجلماسة فأخرج صاحب الجزائر عساكره وهيأ مدافعه واستعد لحرب المولى محمد وقدم نائبه بالعساكر إلى تلمسان، فلما سمع به المولى محمد استمر راجعا إلى وجدة، وفرق العرب الذين كانوا مجتمعين عليه، ووعدهم لفصل الربيع القابل.

ثم قفل إلى سجلماسة بعد ما شب نيران الحرب في الإيالة التركية ونسفها نسفاً وضرب أولها بأخرها.

ولما وصل عسكر الترك إلى تلمسان وأخبروا برجوع المولى محمد إلى تافيلالت سقط في أيديهم، ووجدوا البلاد خالية وكل الرعايا قد أجفلت عن أوطانها، وتحصنوا بالجبال، ولم يأتهم أحد بمؤنة ولا خراج، وانحرف عنهم أهل تلمسان أيضاً، وكانوا قد ركنوا إلى المولى محمد وخاطبوه، فرأى الترك أنهم قد شوركوا في بلادهم وزوحموا في سلطانهم، فرجعوا إلى الجزائر. وكان من أمرهم ما نذكره الآن.

# مراسلة عثمان باشا صاحب الجزائر للمولى محمد بن الشريف وما دار بينهما في ذلك

لما رجع عسكر الترك إلى الجزائر وأخبروا صاحبها عثمان باشا الدولة بحال الرعايا وما نالها من صاحب سجلماسة جمع أهل ديوانه وأرباب مشورته وتفاوضوا في أمر المولى محمد وكيف التخلص من سطوته، فلم يروا أجدى لهم من أن يبعثوا إليه برسالة مع اثنين من أعيان الجزائر وعلمائها، واثنين من كبار الترك ورؤسائها، لأنهم كانوا لا يتمكنون من حربه، لو أرادوا ذلك، لأنه يغير ويظفر وينتهب ثم يصحر فلا يمكنهم التعلق بأذياله، ولا قطع فراسخه وأمياله، فبعثوا إليه برسالة من إملاء الكاتب أبي الصون المحجوب الحضري مع الوفد المشار إليه يقول فيها:

«الحمد لله الذي وصى ولا رخص في مدافعة اللص والصائل شريفاً أو مشروفاً، ونص، وهو الصادق سبحانه، على فصم عرى أصله المتأصل مجهولاً أو معروفاً، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى آله تيجان العز وبراقع الجباه والخياشم، وصحابته صوارم الصولة الحاسمة من الكفر الطلي والغلاصم، بالرماح العاملة والسيوف القواصم، ولا زائد بعد حمد الله إلا مقصد خطاب الشريف الجليل القدر، الصادق اللهجة والصدر، من رتق الله به فتوق وطنه، وحمى به من أحزاب الأباطيل أنجاد أرضه وأغوار عطنه، حافد مولانا علي وسيدتنا البتول، وولد مولانا الشريف بن مولانا علي السيتل الصؤل سلام عليكم ما وصعت الجفان سموت البحور ولمعت الجواهر الحسان على بياض النحور، ورحمة الله تعالى وبركاته ما أساغت محض الحلال ذكاته، وبعد: فقد ورحمة الله تعالى وبركاته ما أساغت محض الحلال ذكاته، وبعد: فقد كاتبناكم من مغني غنيمة المقيم والظاعن والزائر، رباط الجريد مدينة ثغر والقواصف أرضها، إلماعاً لكم معادن الرياسة، وفرسان القيافة والعيافة والعيافة والعيافة

والفراسة، فضلاً عن سماء صحا من الغيم والقتام جوه، وضحى نشرت عليه الوديقة وشياً ففشا ضوءه، بأن شؤون المملكة لم يتوان عن مكنون علمكم أمرها، ولا أعوز عزائمكم زيدها وعمرها، وذلك أن الوهاب سبحانه منحكم هيبة وهمة في الجود والحلم والحماسة، واختار لكم عنوان عنايتها في غاب الصون سجلماسة، لكن فاتكم سر رأى التدبير، وأركبتم حزمكم جموع الجهل والتبذير، مع أن ذلك في الحقيقة دأب كل مؤسس لدولة، لا يجمعها إلا بجنايات الجولة والصولة، فخرقت على الإيالة العثمانية جلباب صونها الجديد، من وجدة الأبلق إلى حدود الجريد، فشوشت علينا أخلاق أخلاط الأعراب، إلى أن تعوقوا علينا في أرفق الآراب، وشننت الغارة الشعواء على بني يعقوب، فحسمت رسمهم على العقيب والعرقوب، وغادرت جماهرهم تسعى على عيالهم الزياني والموزونة في أسواق مستغانم وديار مازونه، وجررت ذيل المذلة على أطراف الغاسول والأغواط، فالتقطتهم بطانتك التقاط سباع الطير الوطواط، وقادك الجاهل الجهم محمود حيمان، لعين ماضى والصوانع وبنى يطفيان، فراحت رياح وسويد ينفض كل بطل منهم غباره وطينه، على طود راشد، وبليد قسطينة، ولا كادنا إلا ما هتكتم من ستر السر على مرسى أبي الربيع السيد سليمان مع أنكم أولى من يراعي حرمته وتوقيره، ويدافع عنه وعمن سواه ويرفد فقيره، وتنسبون العجم للجهل وأنهم جفاة وأجلاف، ثم صرتم بدلاً وأخلاف خرج جيش قصبتنا بتلمسان، بما لديهم من الرماة والفرسان، فهزمتموهم بقرار، وقتلتموهم قتل مذلة واحتقار، فقلنا: هذا أقل جزاء كل كلب حقير، عقور. يعرض عرضه لصولة الأسد الهصور، ولا وافت الآفتة في الغالب إلا الحضر، مع شيع في الأجنة تجنى الجنى والخضر، كان أولاد طلحة وهداج وخراج، يؤدون لهذه المثابة ما ثقل وخف من الخراج، ولا يفوتنا من ملازمها وبر ولا شعر ولا صوف، ولا سقب ولا جدى ولا خروف، إلى أن طلعت علينا غرة شمسك السعيدة،

فعادت كل شيعة قريبة عنا بعيدة، وأعانك افتراق الجفاة من أهل وجدة، وأن نصيبك الأوفر منهم أهل جدة ونجدة، ولولاك ما ثار علينا أهل تلمسان، وأنكروا ما لنا عليهم من قديم الحنانة والإحسان، وردوا عليك الساحة والبساط، ومرغوبهم أن تزفر علينا بسطوة الثعبان والساط، مع علمنا اليقيني أن شجرتنا لا تضعضع بزعازع حيان، ولا تندرس ولو انهارت عليها جبال جيان وأن الحجر لا يدق بالطوب، والخاطف لا يطأ أوطية الخطوب، كذلك في المثل جندك خلال الصدر والورود، لا يصبرون لصواعق البارود، ولا تنجح حجة الدروع والذوابل، إلا في سوق شن الغارات على حلل القبائل، وأما أسوار الجحافل وأدوار الكتائب، فلا يصدمها فيهدمها إلا سيول الخيول والرماة الرواتب، وزنت صولتك لبني عامر، لذاذة النفار لكنف الكافر، وداخل الوسواس والسوس، جبال طرارة ومضغرة وبني سنوس، والرعايا تود أن يحتفل لبنها في ضروعها، لتختزن في تبن الخداع سنبل زروعها، وإن قبلت منهم الأقوال والأفعال، تعل طباعها على الدولة فتصير كالأغوال، وإياك إياك والغرر لما عثرت عليه في كتاب البوني وأوراق السيوطي وعلى بادي وابن الحاج، ورسالة أهل سبتة لعبد الحق بن أبي سعيد المريني بأنك المخصوص بصعود تلك الأدراج، ذلك منك بعيد الوصول لا تدركه بالمسرة ولا بقبائع النصول، وإن أوتاد الروم والترك تتقوض من أرض الغرب، ولا يبقى من ينازعكم فيها بحرب ولاضرب، ليس لك في غنيمة إدراكه طمع، ولا سبيل لتبديد ما نظمه حازمنا وجمع، وقد غرتك أضغاث الأحلام، وأغواك ضباب الغيب فأصبح ظنك منه في غياهب الأظلام، فإن حرمت به فأنت لا شك حانث، وإن كان منكم يقيناً فرابع أو ثالث، أولكم ثاثر، والثاني مقتف له سائر، والثالث لكما أمير نائر، إما عادل أو جائر، ولا تمدن باع المخاطرة إلى أوطاننا فتخشى مخالب سطوة سلطاننا، أما الشجاعة الغريزة فقد علمنا أن لك منها بالمهيمن أوفر نصيب، وممن ضرب فيها فأصاب

الغرض بسهم مصيب، لكن غاية كفاية الشجاع إذا حمى الوطيس الدفاع، سيما في هذا الحين التي أبخستها عند الخلاص، صناعة البارود والرصاص، وجسرك علينا كونك عقاباً على فرع شجر، أو يعسوب نحل احتل صدع حجر، لو رأيت ملوك آحاد أمصار البر والبحر، لعلمت أنك محجوب ومحجور، في حق ذلك الحجر، وتحققت أن بين الأمراء مداراة ومراعاة، وأن أحوال الدول أيام وساعات، كل أحد يخاف على صدع فخاره، ويطلق بخوره تحت نتن بخاره، وما مرادنا إلا أمان العرب في المواضع، ليطيب لها جولان الانتقال في المشتاة والمرابع، ويجلب إليهم الغني والعديم، ما يحصل له فيه ربح من الكساء والحناء والأديم، فإن تعلقت همتك بالإمارة فعليك بالمدن التي حجرها عليك همج البرابر فصار يدعى لها بها على المنابر، فشد لها حيازيمك لتذوق حلاوة الملك، المعجونة بمرهم النجاة أو الهلك، دع عنك وطن الرمال والعجاج، ومخاطرة النفس في الفدافد والفجاج، فناشدناك جدك من الأب والأم، وما لك فيه من أخ وخال وعم، إلا ما تجنبت ساحات تلمسان، ولا زاحمتها بجموع رماة ولا فرسان، وإن اشتهت الأعراب غارات بعضها على بعض، فموعدها ما نأى عنا من مطلق الأرض، وخمسنا أبداً على الغالب، لتعلموا أن رأيهم عن معانى الصواب غائب، إذ كلهم ذوو جفاء ونفار، ويعمهم عند الدول ما يعم الكفار، ليبقى بيننا وبينكم الستر المديد على الدوام، ونلغى كلام الوشاة من الأقوام، وقد شيعنا نحوكم أربعة صحاب، تسر بمجالستهم الخواطر والرحاب، الفقيه الوجيه السيد عبد الله النفزي، والفقيه الأبر السيد الحاج محمد بن على الحضري المزغنائي، واثنين من أركان ديواننا، وقواعد إيواننا، أتراك سيوط وغاية غرضنا جميل الجواب، بما هو أصفى وأصدق خطاب، والله تعالى يوفقنا لأحمد طريق، ويحشرنا مع جدك في خير فريق، آمين والسلام، وكتب في منتصف رجب الفرد الحرام عام أربعة وستين وألف، اهـ.

ولما وصلت الرسل إلى المولى محمد وقرأ الكتاب اغتاظ مما تضمنه من العتاب، فأحضر الرسل وعاتبهم على قول مرسلهم وتحامله عليه فقالوا له: «نحن أتيناك سفراء برسالة باشا الجزائر فاكتب لنا الجواب، ولا تقابلنا بعتاب» فقال: «صدقتم» فكتب إليهم بكتاب يقول في أوله (وبعد): «فقد كتبناه إليكم من غرة جبين الصحارى، وصرة أمصار المغارب والبراري، مغني سجلماسة التي هي قاعدة العرب والبربر المسماة في القديم كنز البركة، حالتي السكون والحركة، ومضى في كتابه إلى أن ختمه ولم يجبهم إلى ما أرادوا.

ولما رجعوا برسالته إلى صاحب الجزائر قرأها بمحضر أرباب الديوان ثم ردهم في الحين دون كتاب، ولما قلموا على المولى محمد ثانية قالوا له: إنه لم يكن لنا علم بما في الكتاب ولو اكتفينا به ما رجعنا إليك، نحن جئناك لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حدك، فما كان جدك يحارب المسلمين، ولا يأمر بنهب المستضعفين، فإن كان غرضك في الجهاد، فرابط على الكفار الذين هم معك في وسط البلاد، وإن كان غرضك في الاستيلاء على دولة آل عثمان، فابرز إليها واستعن بالرحيم الرحلن، فلا يكن عليك في ذلك ملام، فهذا ما جئنا له والسلام، وأما إيقاد نار الفتنة بين العباد، فليس من شيم أهل البيت الأمجاد، ولا يخفى عليك أن ما تفعله حرام لا يجوز في مذهب من مذاهب المسلمين ولا قانون من قوانين الأعجام، وهذان فقيهان من علماء الجزائر قد جاءا إليك حتى يسمعا منك ما تقوله، ويحكم الله بيننا وبينك ورسوله، فقد تعطلت تجارتنا، وأجفلت عن وطننا رعيتنا، فما جوابك عند ورسوله، فقد تعطلت تجارتنا، وأنت ابن رسول الله على مع أنه لم يعجزنا أن نفعله نحن في بلادكم ورعيتكم، على أننا محمولون على الظلم والجور عندكم، لكن تأبى ذلك همة سلطاننا».

فلما سمع المولى محمد كلامهم أثر فيه وعظهم وداخلته القشعريرة

وعلاه سلطان الحق فأذعن له وقال: "والله ما أوقعنا في هذا المحذور إلا شياطين العرب انتصروا بنا على أعدائهم وأوقعونا في معصية الله وأبلغناهم غرضهم فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإني أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم ولا لرعيتكم بسوء، وإني أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت وادي تافنا إلى ناحيتكم إلا فيما يرضي الله ورسوله وكتب لهم بذلك عهداً إلى صاحب الجزائر وقنع بما فتح الله عليه من سجلماسة ودرعة وأعمالهما، ولم يعد يغزو الشرق ولا توجه إليه بعد ذلك إلى أن خرج عليه أخوه المولى الرشيد فكان من أمره معه ما نذكر بعد إن شاء الله.

### ثورة المقدم أبي العباس الخضر غيلان الجرفطى ببلاد الهبط

كان أبو العباس الخضر غيلان الجرفطي من أصحاب أبي عبد الله العياشي، وكان مقدماً على الغزاة ببلاد الهبط، ولما قتل العياشي في التاريخ المتقدم استقل هو برياسة تلك الجهة، واستمرت حاله إلى ثلاث وستين وألف فثار بالفحص وزحف إلى قصر كتامة فبرز إليه أهله فاقتتلوا مليّاً ثم انهزموا، واتبعهم الخضر فاقتحم القصر عنوة وقتل جماعة وافرة من أعيانه وفر الكثير منهم إلى فاس، منهم: أولاد الفقيه أبي عبد الله القنطري من أعيان القصر، وبقى الخضر متغلباً على تلك الناحية.

وفي ذي الحجة سنة تسع وستين وألف خرج من فاس المرابط الرئيس أبو سلهام بن كدار، واتصل بالخضر غيلان وصار في جملته، وكان أبو سلهام المذكور ممن ظاهر الدلائيين على سيدي محمد العياشي فبقي ذلك في قلب الخضر غيلان حتى قبض على أبي سلهام المذكور واعتقله بآصيلا ثم سرحه بعد حين. قاله في «نشر المثاني».

#### وفاة المولى الشريف بن علي رحمه الله

كان المولى الشريف بن علي بسجلماسة وأعمالها على ما وصفناه قبل من الوجاهة والرئاهة والسيادة، ممتثل الأمر، متبوع العقب منذ نشأ، ثم بايعه أهل سجلماسة سنة إحدى وأربعين وألف، ونازعه بنو الزبير أصحاب تابوعصامت، وبذلك استصرخ عليهم أبا حسون السملالي حتى ملك سجلماسة كما مر، ولما تخلص من نكبة السوس وعاد إلى سجلماسة وجد ابنه المولى محمداً قد قام بالأمر بعده فتخلى له عنه، وقطع بقية عمره فيما يرضي الله تعالى إلى أن أتاه اليقين ثالث عشر رمضان سنة تسع وستين وألف بسجلماسة مسقط رأسه ومقر عزه ومنبت أشباله، ومدرج ملوكه وأقياله، وجددت البيعة للمولى محمد، ففارقه أخوه المولى الرشيد فخرج إلى الجبال فبقي متنقلاً في أحيائها إلى أن كان من أمره ما نذكره.

# إغارة المولى محمد بن الشريف على عرب الحياينة من أعمال فاس وما يتبع ذلك

لما كان آخر سنة ثلاث وسبعين وألف أغار المولى محمد بن الشريف على زرع الحياينة بأحواز فاس فانتسفه وأفسده، ووقعت عقب ذلك مجاعة عظيمة أكل الناس فيها الجيف والدواب والآدمي، وخلت الدور وعطلت المساجد، وخرج أهل فاس يستغيثون بأهل الدلاء، وكان الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني قد قدم فاساً بقصد أن يبايعه أهلها فلم يجيبوه، وقيل: بل نصره بعضهم، وخرج إلى عرب الحياينة فذهب بهم إلى قتال المولى محمد بن الشريف فلم يلقه.

وفي أوائل سنة أربع وسبعين وألف حاز طاغية النجليز طنجة من يد البرتغال قال في «البستان»: لضعفهم عن مقاومة المسلمين يومئذ بسبب أن

المسلمين غزوهم في هذه الأيام فقتلوا منهم ستمائة مقاتل ثم غزوهم فقتلوا منهم أربعمائة أخرى. " وقال منويل القشتيلي في كتابه الموضوع في أخبار المغرب الأقصى: «سبب ذلك أن طاغية البرتغال وهو إخوان السادس يقال بالخاء والجيم أراد تأكيد المحبة بينه وبين طاغية النجليز وهو كارلوس الثاني فزوجه أخته وجهزها إليه بمفاتيح طنجة فبقيت بيده اثنين وعشرين سنة ثم تخلى عنها للمسلمين اه.

# قيام المولى الرشيد بن الشريف على أخيه المولى محمد ومقتل الأخ المذكور رحمه الله

قد قدمنا ما كان من فرار المولى الرشيد عن أخيه المولى محمد يوم وفاة أبيهما رحمه الله فذهب المولى الرشيد يومئذ إلى تدغة فأقام بها مدة، ثم سار إلى دمنات فأقام بها مدة أيضاً، ثم أتى زاوية أهل الدلاء فأقام عندهم ما شاء الله، فيقال: إن بعض أهل الزاوية أشار عليه بالخروج منها خوفاً عليه من الفتك به، لأن الدلائيين كانوا يزعمون، فيما عندهم من العلم، أن خلاء زاويتهم يكون على يده، فقبل المولى الرشيد إشارته، ثم خرج إلى جبل آصرو فأقام به برهة من الدهر، ثم توجه إلى فاس، ومعه نفر قليل، فبات بظاهر فاس الجديد، فأكرم رئيسها أبو عبد الله الدريدي ضيافته، ومن الغد ارتحل عنها إلى تازا ثم إلى عرب الأحلاف.

قال في "النزهة": "إلى أن أدته خاتمة المطاف إلى قصبة اليهودي ابن مشعل. وكان لهذا اليهودي أموال طائلة وذخائر نفيسة، وله على المسلمين صولة واستهانة بالدين وأهله، فلم يزل المولى الرشيد يفكر في كيفية اغتيال اليهودي المذكور إلى أن أمكنه الله منه في خبر طويل. فقتله واستولى على أمواله وذخائره وفرقها فيمن تبعه وانضاف إليه من عرب آنكاد وغيرهم فقوي عضده وكثر جمعه اه.

وقال صاحب النشر المثاني ا: إن المولى الرشيد لما رحل عن فاس قدم على الشيخ أبي عبد الله اللواتي بأحواز تازا وكان الشيخ المذكور ينتحل طريقة الفقر ويعظم أهل البيت فبالغ في إكرامه، فبينما هو مقيم عنده إذ رأى ذات يوم رجلاً ذا هيئة من مماليك وأتباع وخيل، وهو يصطاد كهيئة الملوك، فسأل عنه فقيل له: هذا ابن مشعل من يهود تازا. فانصرف المولى الرشيد وجعل مدية في فمه وجاء إلى الشيخ اللواتي، فلما رآه الشيخ على تلك الحال أعظم ذلك، وقال له: «المال والرقبة لك يا سيدي فما الذي دهاك؟ قال: «تأمر جماعة من عشيرتك يسيرون معى حتى أفتك بهذا اليهودي غيرة على الدين، فقال: «قد فعلت، لا يتخلف عنك منهم أحد» فاختار المولى الرشيد منهم جماعة وواعدهم على تبييت اليهودي واقتحام داره عليه، وكان اليهودي قد اتخذ داراً بالبيداء على نحو مرحلة من تازا في جهة الشرق، فلما كانت ليلة الموعد تقدم المولى الرشيد إلى دار ابن مشعل في صورة ضيف، فأضافه ابن مشعل، ولما انتصف الليل أحاط أصحابه بالدار وكبس المولى الرشيد اليهودي في بعض خلواته فقتله، وأدخل الرجال فاستولى على دار ابن مشعل بعد الفتك بأصحابه وحراسه، وعثر فيها على أموال كثيرة وذخائر نفيسة، وقيل، وهو الشائع عند بني يزناسن: أن ابن مشعل المذكور كان مقيماً بين أظهرهم قد اتخذ حصناً ببعض جبالهم، وهم محدقون به، فجاءهم المولى الرشيد ولم يزل يلاطفهم في شأن اليهودي حتى أثر كلامه فيهم، ونما إلى اليهودي بعض ذلك، وأنهم مسلموه، فنزل إلى المولى الرشيد بهدية نفيسة يسترضيه بها، فلم يكن بأسرع من أن قبض عليه وقتله، وتقدم إلى الدار فاستولى عليها، واستخرج ما فيها من الأموال

ثم إن المولى الرشيد دعا لنفسه أعراب الشرق وجمع كلمتهم ونزل وجدة واتصل ذلك كله بأخيه المولى محمد صاحب سجلماسة فتخوف منه

فالله أعلم أي ذلك كان.

لما يعلم من صرامته وشهامته، فنهض لقتاله والقبض عليه، فلما التقى الجمعان ببسيط آنكاد كانت أول رصاصة في نحر المولى محمد، فكان فيها حتفه. وذلك يوم الجمعة التاسع من المحرم سنة خمس وسبعين وألف، ودفن بدار ابن مشعل، فأسف المولى الرشيد لقتله وأظهر الحزن عليه، وتولى تجهيزه بنفسه فحمله إلى بني يزناسن ووراه هنالك في رمسه رحمه الله وغفر له.

وكان المولى محمد شجاعاً مقداماً لا يبالي بالعظائم ولا يخطر بباله خوف الرجال، ولا يدري ما هي النكبات والأوجال، وتقدم وصف أهل الدلاء له بقولهم: «الأجدل الذي لا تؤده هموم الليالي ولا حرارة قيظ المصيف عقاب أشهب على قنة كل عقبة، لا يقنعه المال دون حسم الرقبة»، وشجاعته شهيرة. وكان مع ذلك قوياً في بدنه أيداً في أعضائه وجسمه لا يقاوم في الصراع ولا يزاول في الدفاع.

حكي أنه في بعض أيام حصاره لتابوعصامت جعل يده في بعض ثقب الحصن وصعد عليها ما لا يحصى من الناس حتى كأنها خشبة منصوبة ولبنة مضروبة، وكان سخياً جداً حتى أنه أعطى الأديب الشهير المتقدم في صناعة الشعر المعرب والملحون أبا عثمان سعيداً التلمساني صاحب القصيدة العقيقية وغيرها نحواً من خمسة وعشرين رطلاً من خالص الذهب جائزة له على بعض أمداحه فيه، وحكاياته في هذا المعنى شهيرة.

ولما قتل رحمه الله قام بسجلماسة ولده المولى محمد الصغير مقامه لكن لم يتم له أمر وسيأتي بعض خبره إن شاء الله.

### الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى الرشيد بن الشريف رحمه الله

لما قتل المولى محمد بن الشريف رحمه الله في التاريخ المتقدم وانحشرت جموعه كلها إلى أخيه المولى الرشيد، فبايعوه البيعة العامة، ودخل في طاعته الأحلاف وبنو يزناسن وغيرهم، وبعث إلى أهل تلك النواحي كلها من العرب والبربر يدعوهم إلى الطاعة واجتماع الكلمة، فقدمت عليه وفودهم بالهدايا، وكتب من كان مع أخيه في ديوان جيشه وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وعظم أمره وعلا كعبه، ثم احتاج إلى المال، وكان قد أخذ ولد اليهودي ابن مشعل يوم قتل أباه، فجاءت أمه تطلب فداءه فتفرس فيها وماطلها به، ثم قال: الا أسرحه حتى تدليني على مال زوجك أو أقتله، فأنعمت له بذلك، وركب معها إلى القصبة فدلته على خزانة في بيت فنقب عنها فلقى فيها خوابي مملوءة ذهباً وفضة فاستخرجها، وارتاش بتلك الأموال، وفرق منها على من معه من العرب والبربر وسائر الأجناد، فحسنت حاله وحالهم وعد ذلك من سعادته، ولما قضى إربه ورتب جنده بعث رسله إلى الآفاق بالأعذار والإنذار والوعود والوعيد لأهل الطاعة والعصيان ثم سار على أثرهم قاصداً فتح المغرب الذي كان قد تعذر على أخيه من قبله فنزل على وادى ملوية وأقام به أياماً للاستراحة وانتظار من يأتيه من أهل تلك النواحي مثل جاوت والريف وغيرهما فلم يأته أحد، والله غالب على أمره.

#### فتح مدينة تازا ثم سجلماسة وما تخلل ذلك

لما أقام المولى الرشيد رحمه الله على ملوية ولم يأته من أهل المغرب أحد تقدم إلى تازا فاقتحمها بعد محاربة طويلة وبايعه أهلها والقبائل التي حولها، ولما اتصل خبر ذلك بأهل فاس اجتمعوا مع جيرانهم من عرب الحياينة والبهاليل وأهل صفر وغيرهم، وتحالفوا على حرب المولى الرشيد وعدم بيعته بحال ظناً منهم أنه يفعل بهم ما فعله أخوه المولى محمد بالحياينة من النهب والقتل، وأمر رؤساء فاس عامتها بشراء الخيل والعدة والإكثار منها، ووظفوا على كل دار مكحلة، ومن لم توجد عنده مكحلة منهم يعاقب، فاشتروا من ذلك فوق الكفاية وخرجوا إلى باب الفتوح لعرض الخيل والسلاح، وعملوا اللعب المسمى بالميز، واجتمعوا أيضاً مع الحياينة، وأكدوا الحلف على حرب المولى الرشيد، ولما بلغه خبرهم وما هم عليه أعرض عنهم وعدل إلى متجلماسة. وكان ذلك منه صواباً في الرأي إذ قدم الأسهل فالأسهل. وتناول الأخف فالأخف.

ولما أناخ على سجلماسة حاصرها نحو تسعة أشهر إلى أن فر عنها ابن أخيه المولى محمد الصغير المنتزى بعد أبيه كما مر، فخرج منها ليلاً ودخلها المولى الرشيد واستولى عليها وسد فرجها ورتب حاميتها ومهد أطرافها ورجع إلى تازا فاحتل بها، ولكل أجل كتاب.

#### حصار مدينة فاس ثم فتحها والإيقاع بثوارها

لما قفل المولى الرشيد رحمه الله من سجلماسة إلى تازا أقام بها أياماً فاتفق أهل فاس مع أحلافهم من الحياينة أن يغيروا عليه بمستقره منها، ويبدأوه بالحرب قبل أن يبدأهم ليكون ذلك كاسراً من شوكته، وفاتاً في عضده، فتأهبوا للحرب وخرجوا في شوال سنة خمس وسبعين وألف، ولما قابلوا محلته افترقت كلمتهم ورجعوا منهزمين من غير قتال، فتبعهم المولى الرشيد إلى قنطرة نهر سبو خارج فاس، ثم رجع عنهم فبعثوا إليه في الصلح، فلم يتم بينه وبينهم صلح إلى أن ملك أطراف المغرب كله، وكان ذلك من حسن تدبيره وترتيبه الأمور.

ثم دخلت سنة ست وسبعين وألف ففي صفر منها زحف إلى فاس وحاصرها وقاتلها ثلاثة أيام فأصابته رصاصة في طرف أذنه ورجع سالماً ثم عاد إلى حصارها مرة أخرى في ربيع الأول من السنة المذكورة فقتل ونهب ورجع إلى تازا لأنه لم يأت بقصد فتحها، ثم توجه إلى الريف بقصد الرئيس أبي محمد عبد الله آعراس الثائر به، فكانت بينهما وقعات، وحاصره في بعض حصونه إلى أن قبض عليه في رمضان من السنة فعفا عنه واستبقاه وكر راجعاً إلى فاس فنزل عليها في أواخر ذي القعدة من السنة وقاتلها قتالاً شديداً إلى ثالث ذي الحجة فاقتحم فاساً الجديد من أعلى السور من ناحية الملاح، وفر أميرها يومئذ أبو عبد الله الدريدي، وهذا الدريدي كان في جملة من إخوانه بني دريد بن أثبج الهلاليين، وكانوا في ديوان السعديين، ولما بايع أهل فاس الرئيس أبا عبد الله محمد الحاج الدلائي كان الدريدي هذا في عسكره، فلما فشلت ريح أهل الدلاء بالمغرب نزع عنهم واستبد بفاس الجديد، وحالف أهل فاس القديم على حرب الدلائيين ثالث جمادى الثانية سنة أربع وسبعين وألف، وقد كان أحمد بن صالح الليريني رئيس أهل عدوة الأندلس قد خطب ابنة الدريدي لولده صالح بن أحمد فزوجه إياها، والتحم

ما بينهما فكان الدريدي يشن الغارات على قبائل البربر الذين بأحواز مكناسة وغيرها. ويأتي بالنهب، والطبل يقرع عليه إلى أن يدخل دار الإمارة، واستمر على ذلك إلى أن اقتحم عليه المولى الرشيد فاساً كما قلنا ففر إلى منجاته. وقال في «النزهة» بل قتله المولى الرشيد وسكن هيعة فاس الجديد، ومن الغد زحف إلى فاس القديمة فحاصرها وقاتلها فضعفوا عن مقاومته، وفرّ رئيس اللمطيين ابن الصغير وولده ليلاً إلى بستيون باب الجيسة، ولما طلع الفجر فرّ أيضاً رئيس عدوة الأندلس أحمد بن صالح فرأى أهل فاس أن أمرهم قد ضعف وكلمتهم قد افترقت، فخرجوا إلى المولى الرشيد وبايعوه واجتمعت كلمتهم عليه، فبعث في طلب ابن صالح فوجد بحوز المدينة فجيء به وسجن بباب دار ابن شقراء بفاس الجديد، ثم قتل وقتل معه عدة من أصحابه، ثم قبض على ابن الصغير وولده، وبعد سبعة أيام أمر السلطان بقتلهما فقتلا، واستقام أمر فاس وصلحت أحوالها. قال في «النزهة»: افتتح أمير المؤمنين المولى الرشيد فاساً القديمة فحكم السيف في رؤسائها وأفناهم قتلاً فتمهدت البلاد واجتمعت الكلمة، وكان دخوله حضرة فاس القديمة صبيحة يوم الاثنين أوائل ذي الحجة سنة ست وسبعين وألف، وبويع بها يومه ذلك، ولما تمت له البيعة أفاض المال على علمائها وغمرهم بجزيل العطاء وبسط على أهلها جناح الشفقة والرحمة، وأظهر إحياء السنة ونصر الشريعة، فحل من قلوبهم بالمكان الأرفع وتمكنت محبته من قلوب الخاصة والعامة، ٣ اه. ا

وولي قضاء فاس السيد حمدون المزوار ثم خرج إلى بلاد الغرب فقصد الخضر غيلان الثائر ببلاد الهبط، وكان بقصر كتامة، فزحف إليه المولى الرشيد فانهزم الخضر إلى آصيلا، ورجع المولى الرشيد عنه إلى فاس أوائل ربيع الأول سنة سبع وسبعين وألف، فكتبت له البيعة بفاس وقرئت بين يديه قبل زوال يوم السبت الثامن عشر من ربيع الأول المذكور، ثم في شهر ربيع

الثاني من السنة غزا المولى الرشيد أحواز مكناسة وقصد آيت واللال من البربر شيعة محمد الحاج الدلائي فأوقع بهم، ورجع عوده على بدئه، وبعد رجوعه نزل محمد الحاج بجموع البربر قرب وادي فاس بأبي مزورة من أحواز فاس فقاتله المولى الرشيد ثلاثاً، ورجع كل إلى وطنه، ثم خرج المولى الرشيد إلى تازا وأعمالها حادي عشر رجب ففقدها ورجع إلى فاس في شوال من السنة المذكورة، ثم عزل العقيد قائد مكناسة، ثم خرج ثاني يوم النحر من السنة إلى بني زروال فأوقع بالشريف النابغ فيهم. وبعث به محبوساً إلى فاس فدخلها ثاني محرم سنة ثمان وسبعين وألف، ثم مال المولى الرشيد إلى تطاوين فقبض على رئيسها أبي العباس النقسيس في جماعة من حزبه وقدم بهم إلى فاس فسحبهم بها أوائل ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وألف إلى أن كان من أمرهم ما نذكره.

### فتح زاوية الدلائي وتغريب أهلها إلى فاس وتلمسان وما يتبع ذلك

لما كانت ضحوة يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وألف خرج أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله غازياً زاوية أهل الدلاء، وكان قد أسند الفتوى إلى الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد الفاسي، فلقي جموع الدلائيين وعليهما ولد محمد الحاج ببطن الرمان من فازاز، فانتشبت الحرب بين الفريقين ملياً ثم انهزم الدلائيون ورجعوا يقفون أثرهم إلى الزاوية. قال الشيخ اليوسي رحمه الله في محاضراته: «كان الرئيس أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي قد ملك الغرب بسنين عديدة واتسع هو وأولاده وإخوته وبنو عمه في الدنيا، فلما قام السلطان المولى الرشيد بن الشريف ولقي جموعهم ببطن الرمان ففضها دخلنا على الرئيس أبي عبد الله المذكور، وكان لم يحضر المعركة لعجزه وكبر سنه يومئذ، فدخل عليه أولاده وإخوته وأظهروا له عجزاً شديداً وضيقاً عظيماً فلما رأى منهم ذلك

قال لهم: «ما هذا؟ إن قال لكم حسبكم فحسبكم يريد الله تعالى. قال اليوسي: «وهذا كلام عجيب وإليه يساق الحديث والمعنى: إن قال الله تعالى لكم حسبكم من الدنيا فكفوا راضين مسلمين» اهد. وكان استيلاء المولى الرشيد على الزاوية في ثامن المحرم سنة تسع وسبعين وألف ولما خرج إليه أهلها عفا عنهم ولم يرق منهم دما ولا كشف لهم ستراً حلماً وكرماً منه رحمه الله. قال في «النزهة»: لما وقعت الهزيمة على أهل الدلاء دخل المولى الرشيد الزاوية، وأمر بمحمد الحاج وأولاده وأقاربه أن يحملوا إلى فاس ويسكنوا بها فحملوا إليها واستوطنوها مدة، ثم أمر أن يذهب بهم إلى تلمسان فغربوا إليها وسكنوها مدة.

وحدثوا أن محمداً الحاج رحمه الله لما دخل تلمسان قال: الكنت وجدت في بعض كتب الحدثان أني أدخل تلمسان فظننت أني أدخلها دخول الملوك فدخلتها كما ترون ولم يزل بها إلى أن توفي فاتح سنة اثنتين وثمانين وألف ودفن عند ضريح الإمام السنوسي رضي الله عنه ولما توفي المولى الرشيد رجع أولاده وأقاربه إلى فاس فاستوطنوها بإذن من السلطان المظفر المولى إسماعيل، ولما دخل المولى الرشيد الزاوية غير محاسنها وفرق جموعها وطمس معالمها وصارت حصيداً كأن لم تغن بالأمس، بعد أن كانت مشرقة إشراق الشمس، فمحت الحوادث ضياءها، وقلصت ظلالها وأفياءها، وطالما أشرقت بأبي بكر وبنيه وابتهجت، وفاحت من شذاهم وتأرجت، ارتحل عنها فرسان الأقلام، الذين ينجاب بوجوههم الظلام، وبانت عنها ربات الخدور، وأقامت بها أتافي القدور، ولقد كان أهلها يعفون آثار الرياح نعفت آثارهم، وذهبت الليالي بأشخاصهم وأبقت أخبارهم، فثل ذلك العرش، وعدا الدهر حين أمن من الأرش، ولم يدفع الرمح ولا الحسام ولم تنفع تلك المنن الجسام، فسحقاً لدنيا ما رعت لهم حقوقاً، ولا أبقت لهم شروقاً، وهي الأيام لا تقي من تجنيها، ولا تبقي على مواليها ومدانيها، شروقاً، وهي الأيام لا تقي من تجنيها، ولا تبقي على مواليها ومدانيها، شروقاً، وهي الأيام لا تقي من تجنيها، ولا تبقي على مواليها ومدانيها، شروقاً، وهي الأيام لا تقي من تجنيها، ولا تبقي على مواليها ومدانيها،

أذهبت آثار جلق، وأخمدت نار المحلق، وذللت عزة ابن شداد، وهدت القصر ذي الشرفات من سنداد، وكل يلقى معجله ومؤجله، ويبلغ الكتاب يوماً أجله، ولقد أحسن ربي نعمتهم، المقر بإحسانهم ومنتهم شيخ مشايخ المغرب على الإطلاق، الإمام الذي وقع على علمه وعمله الاتفاق، أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله في رائيته التي رثى بها الزاوية المذكورة وبكى أيامها يقول في مطلعها:

أكلف جفن العين أن ينثر الدرا فيأبى ويعتاض العقيق بها خمرا

وهي طويلة شهيرة. قلت: ولم يصرح فيها بأسمائهم مراعاة لجانب السلطان وذلك هو الواجب والمناسب فرحم الله الشيخ اليوسي ما كان أعرفه بمقتضيات الأحوال.

# فتح مراكش ومقتل الأمير أبي بكر الشباني وشيعته

لما فرغ المولى الرشيد رحمه الله من أمر الزاوية توجه إلى مراكش في الثاني والعشرين من صفر من السنة أعني سنة تسع وسبعين وألف فاستولى عليها وقتل رئيسها أبا بكر بن عبد الكريم الشباني وجماعة من أهل بيته.

وقال في «النزهة»: لما بلغ أبا بكر الشباني وقومه مسير المولى الرشيد إليهم خرجوا فارين بأنفسهم من مراكش إلى شواهق الجبال لما خامر قلوبهم من رعبه، فدخل المولى الرشيد مراكش وأفنى من وجد بها من الشبانات، وقبض على أبي بكر ويني عمه، فعرضهم على السيف واستنزل تلك الفئة الشريدة من الصياصي، وأخذ منهم بالأقدام والنواصي، وأخرج عبد الكريم من قبره فأحرقه بالنار.

ولما فتح مراكش قام بها نحو شهر ثم رجع إلى فاس، فدخلها يوم الجمعة السابع والعشرين من ربيع الثاني من السنة المذكورة، وفي هذه السنة خرج المولى محمد الصغير من تافيلالت في شيعته وخلى سبيل البلد، وفيها

أيضاً ركب الخضر غيلان البحر إلى الجزائر وخلى سبيل آصيلا، ولما رجع المولى الرشيد إلى فاس عزل أبا عبد الله الفاسي عن الفتوى، وعزل الفقيه المزوار عن قضائها منسلخ جمادى الثانية من السنة، وولى القضاء الفقيه أبا عبد الله محمد بن الحسن المجاصي، والخطابة بجامع القرويين الفقيه أبا عبد الله محمداً البوعناني، وفي منتصف رجب من السنة المذكورة غزا المولى الرشيد بلاد الشاوية ورجع إلى فاسٍ في سابع رمضان العام، فعفا عن بعض أهل الدلاء، وبقي الآخرون بضريح الشيخ أبي الحسن على بن حرزهم إلى تمام السنة، فعفا عن الجميع وردهم إلى بلادهم إلا ما كان من محمد الحاج وبنيه. فإنهم غربوا إلى تلمسان، ومات هو هنالك، ولما ولي الأمر المولى إسماعيل وقعت الشفاعة في الأولاد فرجعوا إلى فاس كما مر.

وفي يوم السبت سابع عشر ذي الحجة من السنة غزا المولى الرشيد آيت عياش من برابر صنهاجة، وفيها أمر بضرب السكة الرشيدية وأقرض تجار فاس وغيرها اثنين وخمسين ألف مثقال بقصد التجارة إلى أن ردوها بعد سنة.

وفي هذه السنة أيضاً حاز طاغية الإصبنيول مدينة سبتة من يد البرتغال في سبيل مشارطة وقعت بينهم في مدينة أشبونة واستمرت في يد الإصبنيول إلى الآن.

#### بناء قنطرة وادي سبو خارج فاس

وفي يوم السبت الرابع عشر من ذي القعدة سنة تسع وسبعين وألف أمر المولى الرشيد ببناء قنطرة نهر سبو الأقواس الأربعة خارج فاس فأخذوا في تهيئة الأسباب وحفر الأساس، وفي منتصف جمادى الثانية سنة ثمانين وألف شرعوا في البناء بالآجر والجير فكملت على أحسن حال.

ولما تكلم الشيخ اليوسي في المحاضرات على الحديث الصحيح: إن

أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك قال ما نصه: ومن البشيع الواقع في زماننا في الأوصاف، أنه لما بنى السلطان المولى الرشيد بن الشريف جسر نهر سبو صنع بعضهم يعني: القاضي أبا عبد الله المجاصي أبياتاً كتبت فيه برسم الأعلام أولها:

صاغ الخليفة ذا المجاز ملك الحقيقة لا المجاز

قال فحمله اقتناص هذه السجعة والتغالي في المدح والاهتبال بالاسترضاء على أن جعل ممدوحه ملكاً حقيقياً لا مجازياً، وإنما ذلك هو الله وحده، وكل ملك دونه مجاز الممدوح وغيره اه.

وفي هذه السنة وذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب خرج المولى الرشيد غازياً الأبيض فقبض على أولاد أخي الأبيض، ولما وصل إلى تازا أمر بقتلهم فقتلوا، ثم مرض مرضاً شديداً أشرف منه على الموت، فأمر بتسريح المساجين وإخراج الصدقات فعافاه الله.

وفي منتصف ذي القعدة من السنة أمر بإعمال وليمة العرس لأخيه المولى إسماعيل بدار ابن شقراء من حضرة فاس الجديد. قال اليفرني: «احتفل المولى الرشيد في ذلك العرس بما لم يعهد مثله»اه. وكانت العروس من بنات الملوك السعديين. وفي شوال من السنة جدد قنطرة الرصيف بفاس والله أعلم.

### فتح تارودانت وإيليغ وسائر السوس

قد قدمنا أن أبا حسون السملالي كان مستولياً على بلاد السوس فاستمر حاله على ذلك إلى أن توفي سنة سبعين وألف، وكان رحمه الله لين الجانب محمود السيرة موصوفاً بالعفة متوقفاً في الدماء، ولما هلك خلفه ولده أبو عبد الله محمد بن أبي حسون، فلما كانت سنة إحدى وثمانين وألف غزا المولى الرشيد رحمه الله بلاد السوس فاستولى على

تارودانت رابع صفر من السنة، وأوقع بهستوكة، فقتل منهم أكثر من ألف وخمسمائة وأوقع بأهل الساحل فقتل منهم أكثر من أربعة آلاف، وأوقع بأهل قلعة إيليغ دار ملك أبي حسون، فاستولى عليها في مهل ربيع الأول من السنة، وقتل منهم بسفح الجبل أكثر من ألفين وصفا أمر السوس للمولى الرشيد.

وفي هذه السنة أيضاً في سابع ربيع الأول منها قتل المولى إسماعيل، وكان نائباً عن أخيه بفاس، ستين رجلاً من أولاد جامع، وكانوا يقطعون الطويق فقتلهم وصلبهم على سور البرج الجديد. وفيها في جمادى الأخيرة منها أمر المولى الرشيد بضرب فلوس النحاس المستديرة، وكانت قبل مربعة وهي الأشقوبية وجعل أربعة وعشرين في الموزونة وكانت قبل ثمانية وأربعين ورجع إلى فاس في ثالث رجب من السنة. وفي أول شعبان منها شرع في بناء مدرسة الشراطين بدار الباشا عزوز من فاس وكان قد أمر ببناء مدرسة عظيمة بإزاء مسجد الشيخ أبي عبد الله محمد بن صالح من حضرة مراكش والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

### تاليف جيش شراقة وأوليتهم وشرح لقبهم

قد قدمنا في أخبار السعديين: أن لفظ شراقة في الأصل لقب لعرب بادية تلمسان ومن اتضاف إليهم، وسموا بذلك لأنهم في جهة الشرق عن المغرب الأقصى، فأهل تلمسان مثلاً يسمون أهل المغرب الأقصى مغاربة، وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان مشارقة، إلا أن العامة يلحنون في هذه النسبة فيقولون شراقة بتخفيف الراء وإيقاف المعقودة، وقد كان للسعديين جند من هؤلاء العرب كما مر.

ولما جاء الله بدولة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله واجتمع عليه من عرب آنكاد وغيرهم ما قدمنا ذكره نزع إليه من أهل تلك البلاد عدة قبائل

بعضها من العرب وبعضها من البربر أنفاً من ولاية الترك فقبلهم. فمن العرب أشجع وبنو عامر ومن البربر مديونة وهوارة وبنو سنوس، فأمر رحمه الله ببناء القصبة الجديدة بفاس بديار لمتون وعرصة ابن صالح وبذل لأصحابه وقواده ألف مثقال لبناء سورها وأمرهم ببناء الدور فيها وأعطى شراقة هؤلاء ألف دينار لبناء قصبة الخميس، بعد أن كان أنزلهم أولاً بأحواز فاس، فحصل منهم الضرر لأهل المدينة وشكوهم، فأمرهم بالانتقال بحلتهم إلى بلاد صدينة وفشتالة بين النهرين سبو وورغة، وأقطعهم تلك الأرض وعزل عزابهم وأمرهم ببناء بيوتهم على حدة، ثم أعطاهم ألف دينار لبناء سور القصبة كما قلنا، وجعلهم قبيلة واحدة فلم تتميز الآن عربهم من بربرهم، ثم خرج المولى الرشيد رابع رمضان من السنة لزيارة الشيخ أبي يعزى رضي الله عنه ومنه ذهب إلى سلا فزار صلحاءها وعاد إلى فاس فدخلها منسلخ رمضان المذكور.

ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وألف في صفر منها بعث خيلاً للجهاد على طنجة، وفي منتصف جمادى الأولى بعث خيلاً أخرى إلى السوس وعليهم أبو محمد عبد اللّه آعراس، ثم خرج إلى الصيد بتافرطاست فبلغه هنالك خبر ثورة ابن أخيه المولى محمد بن محمد بمراكش. فرجع إلى فاس، فدخلها يوم السبت حادي عشر رمضان، ثم خرج منها عصر يومه ذلك، فلقيه ابن أخيه بفزارة مقبوضاً عليه ييد أصحابه فبعث به إلى تافيلالت وسار هو إلى مراكش وبعث قائده زيدان العامري إلى فاس في ذي القعدة ليأتيه بالجيش لغزو السوس، فأتاه أهل السوس طائعين ولم يبق للحركة محل بعد أن كانت الأخبية قد أخرجت إلى وادي فاس وضربت به، فاستقرت قواعد الملك للمولى الرشيد وتمهدت أمور الدولة والله غالب على أمره.

### وفاة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله

كان أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله في هذه المدة مقيماً بمراكش كما قلنا إلى أن كان عيد الأضحى من سنة اثنتين وثمانين وألف، فلما كان ثاني يوم النحر وهو يوم الخميس ركب فرساً له وأجراه فجمح به في بستان المسرة ولم يملك عنانه فأصابه فرع شجرة نارنج فهشم رأسه وقيل دخل في أذنه وكانت فيه منيته رحمه الله، ودفن بمراكش بالقصبة منها، ثم نقل إلى ضريح الشيخ أبي الحسن علي بن حرزهم بفاس لوصية منه بذلك. ومات رحمه الله وسنه اثنتان وأربعون سنة لأنه ولد سنة أربعين وألف، ورثاه بعضهم بقوله:

وما شج ذات الغصن رأس إمامنا لسوء له خدن المحبة جاحد ولكنه قد غار من لين قده وإن من الأشجار ما هو حاسد

قلت: لا يخفى أن مثل هذا الشعر لا يحسن أن تمدح به الملوك فإنه بالغزل أشبه منه بالرثاء، وكان قد وقع بين المولى الرشيد رحمه الله وبين شيخ الوقت الإمام أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي رضي الله عنه مكاتبات توعده أمير المؤمنين في بعضها فمات عقب ذلك وكفى الشيخ المذكور أمره.

ومن مآثره رحمه الله: أنه لما مر في بعض حركاته بالموضع المعروف بالشط من بلاد الظهراء أمر بحفر آبار شتى فهي الآن تدعى بآبار السلطان إضافة له يستقي منها ركب الحجيج في ذهابه وإيابه، فهي إن شاء الله في ميزان حسناته، وكان رحمه الله محباً في جانب العلماء مؤثراً لأغراضهم مولعاً بمجالستهم محسناً إليهم حيث ما كانوا.

ومن نوادره معهم: ما حكي أن العلامة أبا عبد الله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي حضر يوماً بمجلس السلطان المذكور وذلك بعد

الإيقاع بزاويتهم وتغريبهم إلى فاس فأنشد السلطان معرضاً بالفقيه المذكور قول أبي الطيب المتنبي:

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد

ففهم أبو عبد الله المرابط إشارته فقال: «أيد الله أمير المؤمين، إن من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلاً» فاستحسن الحاضرون حسن بديهته ولطف منزعه.

ومن تواضع المولى الرشيد رحمه الله مع أهل العلم ما حكاه صاحب الجيش من أنه بعث إلى بعض علماء عصره ليقرأ معه بعض الكتب فامتنع ذلك العالم وقال كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: «العلم يؤتى ولا يأتي» قال: «فكان المولى الرشيد رحمه الله يتردد لمنزل ذلك العالم للقراءة عليه، وقد ذكر صاحب «نشر المثاني»: «أنه كان يحضر مجلس الشيخ اليوسي بالقرويين» اه. وهذه لعمري منقبة فخيمة، ومأثرة جسيمة، فرحم الله تلك الهمم التي كانت تعرف للعلم حقه وتقدر قدره، قالوا: وكان رحمه الله جواداً سخياً رحل الناس إليه من المشرق فما دونه وقصده بعض طلبة ثغر الجزائر فامتدحه بيتين وهما:

فاض بحر الفرات في كل قطر من ندى راحتيك عذباً فراتا غرق الناس فيه والتمس الفق رخلاصاً فلم يجده فماتا فوصله بألفين وخمسين ديناراً.

قال اليفرني: وشأوه رحمه الله في السخاء لا يلحق، والحكايات عنه بذلك شهيرة، وفي أيامه كثر العلم واعتز أهله وظهرت عليهم أبهته، وكانت أيامه أيام سكون ودعة ورخاء عظيم حتى قيل إنه في اليوم الذي بويع فيه بفاس كان القمح في أول النهار بخمس أواق للمد وصار في آخره بنصف أوقية فتيمن الناس بولايته واغتبطوا بها، والله تعالى أعلم.

# الخبر عن دولة أمير المؤمنين المظفر بالله أبي النصر المولى إسماعيل بن الشريف رحمه الله

لما توفي المولى الرشيد رحمه الله في التاريخ المقدم وكان أخوه المولى إسماعيل بمكناسة الزيتون خليفة على بلاد الغرب فبلغه خبر موته فاجتمع الناس عليه وبايعوه واتفقت كلمتهم عليه، ثم قدم عليه أعيان فاس وأعلامها وأشرافها ببيعتهم، وقدم عليه أهل بلاد الغرب من الحواضر والبوادي كذلك بهداياهم وبيعاتهم إلا مراكش وأعمالها فإنه لم يأت منها أحد، فجلس رحمه الله للوفود إلى أن فرغ من شأنهم ورتب أموره بمكناسة وعزم على السكنى بها إذ كان لا يبغي بها بدلاً حيث أعجبه ماؤها وهواؤها هكذا في البستان.

وقال أبو عبد الله اليفرني في النزهة ونحوه في «نشر المثاني»: «لما توفي المولى الرشيد رحمه الله اتصل خبر وفاته بالمولى إسماعيل وهو يومثذ خليفته بفاس الجديد ليلة الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وألف فبويع رحمه الله، وحضر بيعته أعيان المغرب وصلحاؤه بحيث لم ينازع في أنه أحق بها وأهلها أحد ممن يشار إليه،» زاد في «الظل الظليل»: ووافق على بيعته أهل الحل والعقد من العلماء والأشراف كالشيخ أبي محمد عبد القادر بن على الفاسي، والشيخ أبي على اليوسي، وأبي عبد الله محمد بن على الفيلالي، وأبي العباس أحمد بن سعيد المكيلدي، وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي، وأخيه أبي زيد صاحب نظم العمل، والقاضي أبي مدين، وغيرهم من بقية الأعيان، وكانت بيعته في السنة الثانية من يوم الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة المذكور آنفاً، ووافق ذلك اليوم الثالث من شهر إبريل العجمي.

وكان سنه يوم بويع ستاً وعشرين سنة لأن ولادته كانت عام وقعة

القاعة وهي مؤرخة بخط من يوثق به سنة ست وخمسين وألف، ولما تمت بيعته نهض بأعباء الخلافة وضبط الأمور وأحسن السيرة.

## ثورة المولى أبي العباس أحمد بن محرز بن الشريف وما كان من أمره

لما توفي المولى الرشيد رحمه الله واتصل خبر وفاته بأهل سجلماسة وغيرها أقبل ابن أخيه المولى أبو العباس أحمد بن محرز مبادراً إلى مراكش طالباً للأمر وداعياً إلى نفسه، والتفت عليه طوائف من عرب السوس وغيرهم وغلب على تلك النواحي ونشبت أهل مراكش بلامع برقه، وبذلك تقاعدوا عن الوفادة على أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله.

ولما صح عنده خبر ابن محرز وذلك في آخر ذي الحجة من السنة نهض إلى مراكش فوصل إليها وبرز إليه أهلها فيمن انضم إليهم من قبائل أحوازها وقاتلوه فانتصر عليهم وهزمهم، ودخل مراكش عنوة يوم الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثمانين وألف، فعفا عن أهلها، وأجفل ابن محرز وشبعته إلى حيث نجوا.

ولما احتل المولى إسماعيل بمراكش أمر بنقل شلو أخيه المولى الرشيد في تابوته إلى فاس ليدفن بضريح الشيخ ابن حرزهم كما مر، ثم قفل السلطان إلى مكناسة منسلخ ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وألف.

# انتقاض أهل فاس وقتلهم القائد زيدان وإعلانهم بدعوة ابن محرز وما نشأ عن ذلك من محاصرة السلطان لهم

لما قفل أمير المؤمنين المولى إسماعيل إلى مكناسة أخذ في ترتيب أمور دولته وفرق الراتب على الجند وكان عازماً على غزو بلاد الصحراء فلم يرعه إلا الخبر بأن أهل فاس قد انتقضوا وقتلوا قائد الجيش زيدان بن عبيد العامري وكان مقتله ليلة الجمعة ثاني جمادى الأولى من السنة فزحف السلطان إليهم وحاصرهم واستمر القتال بينه وبينهم أياماً، ثم بعثوا إلى المولى أحمد بن محرز ليأتيهم فيجتمعوا عليه فقدم دبدو وأنزل على ملوية وبعث إليهم رسوله يعلمهم بمجيئه فأعلنوا بنصره، وذلك يوم الخميس العشرين من جمادى الثانية من السنة، وفي منسلخ الشهر المذكور بعثوا عشرة من الخيل للقائه بتازا، ثم أصبح عليهم رسول الخضر غيلان يعلمهم بأنه قد قدم من ثغر الجزائر في البحر، وأنه نزل بتطاوين مع رؤسائها أولاد النقسيس، فتشعبت الآراء وتعددت أسباب الهراش، وتكاثرت الظباء على خداش، وهاجت فتنة بفاس قتل فيها نفر من أولاد الثائر المتقدم أبي الربيع سليمان الزرهوني على يد مولاي أحمد بن إدريس من شرفاء دار القيطون، ثم قتل بعض شيعة الزرهوني مولاي حفيد بن إدريس أخا الشريف المذكور، وكان ما كان مما لست أذكره.

ولما اتصل خبر ابن محرز بالمولى إسماعيل نهض إليه في جنوده قاصداً تازا فحاصرهم بها أشهراً ففر عنها ابن محرز ودخل الصحراء، ولما علم السلطان بفراره عدل إلى ناحية الهبط بقصد الخضر غيلان فحاربه إلى أن ظفر به وقتله يوم الأحد العشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وألف، وعاد إلى فاس الجديد أواسط جمادى الثانية من السنة، وحاصر أهل فاس وطاولهم ولم يحدث معهم حرباً إلى أن أذعنوا إلى الطاعة وراجعوا بصائرهم ففتحوا البلد وخرجوا إلى السلطان تائبين فعفا عنهم، وذلك في سابع عشر

رجب سنة أربع وثمانين وألف، فكانت مدة انتقاضهم أربعة عشر شهراً وثمانية عشر يوماً ذاقوا فيها وبال أمرهم، ثم ولي عليهم القائد أبا العباس أحمد التلمساني، وعلى فاس الجديد الوزير أبا زيد عبد الرحمٰن المنزاري وسار إلى مكناسة، ثم عاد بالقرب، إلا أن هذين الواليين قد جارا في الحكومة، وعاثا في البلدين بضرب الأبشار ونهب الأموال وغير ذلك والله لا يظلم مثقال ذرة، وعزل أيضاً عن خطابة القرويين الفقيه أبا عبد الله البوعناني وولاها القاضي أبا عبد الله المجاصي وذلك في أخر رجب من السنة والله أعلم.

# تجديد أمير المؤمنين المولى إسماعيل بناء مكناسة الزيتون واتخاذه إياها دار ملكه

كانت مدينة مكناسة الزيتون من الأمصار القديمة بأرض المغرب بناها البربر قبل الإسلام؛ ولما جاءت دولة الموحدين حاصروا مكناسة سبع سنين ثم افتتحوها عنوة أواسط المائة السادسة وخربوها، ثم بنوا مكناسة الجديدة المسماة بتاكرارت، ومعناها: المحلة، واعتنى بها بنو مرين من بعدهم فبنوا قصبتها وشيدوا بها المساجد والمدارس والزوايا والربط، وكانت يومئذ هي كرسي الوزارة كما أن حضرة فاس الجديد هي كرسي الإمارة، واختصت مكناسة بطيب التربة وعذوبة الماء وصحة الهواء وسلامة المختزن من التعفين وغير ذلك. وقد وصفها ابن الخطيب في مواضع من كتبه مثل «النفاضة» وغير ذلك. وقد وصفها ابن الخطيب في مواضع من كتبه مثل «النفاضة» أهلها فها:

إن تفتخر فاس بما في طيها وبأنها في زيها حسناء يكفيك من مكناسة أرجاؤها والأطيبان هواؤها والماء فلما كانت بهذه المثابة كان أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله لا يبغي بها بدلاً، فلما فرغ من أمر فاس رجع إليها وشرع في بناء قصور. بها بعد أن هدم ما يلي القصبة من الدور، وأمر أربابها بحمل أنقاضها، وبنى لهم سوراً على الجانب الغربي، وأمر ببناء دورهم به، وهدم الجانب الشرقي كله من المدينة وزاده في القصبة القديمة، ولم يبق أمامه إلا الفضاء فجعل ذلك كله قصبة. وبنى سور المدينة وأفردها عن القصبة وأطلق أيدي الصناع في البناء ومداومة العمل، وجلبهم من جميع حواضر المغرب، ولما لم يقنعه ذلك فرض العملة على القبائل مناوية، فصارت كل قبيلة من قبائل المغرب تبعث عدداً معلوماً من الرجال والبهائم في كل شهر، وفرض الصناع وأهل الحرف على الحواضر، فصار أهل كل مصر يبعثون من البنائين والنجارين وغيرهم عدداً معلوماً كذلك، وأسس المسجد الأعظم بداخل القصبة مجاوراً لقصر النصر الذي كان أسسه في دولة أخيه المولى الرشيد رحمه الله، ثم أسس الدار الكبرى التي بجوار الشيخ المجذوب، واستمر البناء والغرس بمكناسة سنين كما سيأتي التنبه على ذلك في مجلسه إن شاء الله.

## مجيء المولى أحمد بن محرز إلى مراكش واستيلاؤه عليها ونهوض السلطان إلى محاصرته بها

ثم دخلت سنة خمس وثمانين وألف فيها ورد الخبر على السلطان المولى إسماعيل وهو بمكناسة بدخول ابن أخيه المولى أحمد بن محرز مراكش واستيلائه عليها، وكان السلطان يومئذ متوجها إلى آنكاد لما بلغه من عيث العرب الذين به وقطعهم الطريق فلم يثنه ذلك عنهم بل سار إليهم وأوقع بسقونة منهم وقتل خلقاً كثيراً ونهب ورجع مؤيداً منصوراً، ثم استعد لحرب ابن محرز وخرج في العساكر على طريق تادلا، فكان اللقاء بينهما على أبي عقبة من وادي العبيد، فاقتتلوا وانهزم ابن محرز وقتل كبير جيشه

حيدة الطويري، ورجع أدراجه إلى مراكش، فتبعه السلطان المولى إسماعيل، وألقى بكلكله على مراكش أوائل سنة ست وثمانين وألف، ونما إليه أن بعض أهل محلته قد أضمروا الغدر منهم الشيخ عمر البطوئي وولده وعبد الله آعراس وإخوته، هؤلاء كانوا أمراء عسكره، فحنقهم وأتلف نفوسهم، ويعث إلى من بقي منهم بفاس فقبض عليهم وقتلوا وحيزت دورهم وأموالهم.

واستمر السلطان محاصراً لمراكش إلى ربيع الثاني من سنة سبع وثمانين وألف فشدد في الحصار، وازدلف إليها في جنوده، فوقع قتال عظيم مات فيه من الفريقين ما لا يحصى، وانحجر ابن محرز داخل البلد وبقي يقاتل من أعلى الأسوار، ثم تمادى الحصار إلى ثاني ربيع الثاني من سنة ثمان وثمانين وألف، فاشتد الأمر على ابن محرز وضاق ذرعاً، فحرج فازاً عن مراكش ناجياً فيما أبقته الحرب من جموعه. ودخل السلطان المولى إسماعيل المدينة عنوة، فاستباحها وقتل سبعة من رؤسائها وكحل ثلاثين منهم وهدأت الفتنة وذهبت أيام المحنة. والله غالب على أمره.

#### تاليف جيش الودايا وبيان فرقهم وأوليتهم

هذا الجيش من أمثل جيوش هذه الدولة الشريفة أبقى الله فضلها وبسط على البلاد والعباد يمنها وعدلها وهو ينقسم إلى ثلاثة أرحاء: رحى أهل السنوس، ورحى المغافرة، ورحى الودايا، ويطلق على الجميع ودايا تغليبا، فأما أهل السوس فمنهم أولاد جرار وأولاد مطاع وزرارة والشبانات وكلهم من عرب معقل، وكانوا في القديم جنداً للدولة السعدية، وكان ملوكها يستنفرونهم للغزو بحللهم لاعتيادهم ذلك أيام كونهم بالصحراء، ثم أنزلوهم ببسيط آزغار مراغمة لعرب جشم من الخلط وسفيان وغيرهم، إذ كانت

الخلط شيعة بني مرين وأصهارهم كما مر، فلما جاءت الدولة السعدية بقوا منحرفين عنها، وكلما طرقها خلل ثاروا عليها وخرجوا عن طاعتها، فقيض لهم السلطان محمد الشيخ السعدي هؤلاء القبائل من معقل وزاحمهم بهم في بلادهم، وشغلهم بهم، فكانت تكون بينهم الحروب، فتارة تتصف معقل من جشم، وتارة العكس حتى أوقع المنصور السعدي بالخلط وقيعته الشهيرة، وأسقطهم من الجندية، فنقل أولاد مطاع إلى زبيدة قرب تادلا.

ولما أشرفَت الدولة السعدية على الهرم استطالت الشبانات عليها بما كان لهم من الخؤلة على أولاد السلطان زيدان، فاستبدت فرقة منهم بمراكش كما مر، وثارت أخرى بفاس الجديد مع أبي عبد الله الدريدي المتغلب بها حسبما سلف، إلى أن نقل أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله جميعهم إلى وجدة كما سيأتي، ثم خلطهم بعد بإخوانهم من المغافرة والودايا وصير الجميع جيشاً واحداً فهذه أولية أهل السوس.

وأما المغافرة فسيأتي بيان كيفية اتصالهم بالمولى إسماعيل ومصاهرتهم له.

وأما الودايا فكان السبب في جمعهم واستعمالهم في الجندية أنه لما فتح المولى إسماعيل رحمه الله مدينة مراكش الفتح الثاني وأجفل ابن محرز عنها أقام بها أياماً، ثم خرج إلى الصيد بالبسيط المعروف بالبحيرة من أحواز مراكش، فرأى أعرابياً يرعى غنماً له وبيده شفرة يقطع بها السدر ويضعه لغنمه لتأكل ورقة، فقال للوزعة: «عليّ بأبي الشفرة» فأسرعوا إليه وجاؤوا به إلى أن أوقفوه بين يديه، فسأله فانتسب له إلى: ودي، كغني: قبيلة من عرب معقل بالصحراء، وأخبره بأنهم دخلوا من بلاد القبلة بسبب جدب أصابهم، قال: «دخلنا السوس بنجع كبير فافترقنا وذهبت كل طائفة منا إلى قبيلة فنزلت عليها، ونحن نزول مع الشبانات» فقال له المولى إسماعيل رحمه الله: «أنتم عليها، ونحن نزول مع الشبانات» فقال له المولى إسماعيل رحمه الله: «أنتم أخوالي وسمعتم بخبري ولم تأتوني، والآن أنت صاحبي وإذا رجعت بغنمك

إلى خيمتك فاقدم عليّ إلى مراكش وأوصى به من يوصله إليه، ثم بعد أيام قدم أبو الشفرة على السلطان فكساه وحمله وبعث معه خيلاً يجمع بها إخوانه من قبائل الحوز، فجمع من وجد منهم وجاء بهم إلى السلطان فأثبتهم في الديوان وكساهم وحملهم، ثم نقلهم بحلتهم إلى مكناسة الزيتون دار الملك ومقر الخلافة.

ثم دخل نجع آخر بعدهم فأثبتهم في الديوان أيضاً وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم وعين لسكناهم من مكناسة المحل المعروف بالرياض بجوار قصبتها، وأمرهم ببناء الدور وأعطى أعيانهم ورؤساءهم النوائب وهي: الزوايا التي لا تغرم مع القبائل، ثم قدم نجع ثالث جاؤوا من جهة القبلة فأثبتهم كإخوانهم الذين قدموا قبلهم وسلك بهم مسلكهم.

ولما نقل رحمه الله زرارة والشبانات الذين كانوا بفاس الجديد مع الدريدي بعث بهم إليها أيضاً ليجتمعوا مع إخوانهم، ثم قسم الودايا الذين بالرياض قسمين فبعث نصفهم إلى فاس الجديد وعمره بهم. وولى عليهم القائد أبا عبد الله محمد بن عطية منهم، وأبقى النصف الآخر بالرياض من مكناسة، وولى عليهم القائد أبا الحسن علياً المدعو بأبي الشفرة، فكانا يتداولان القسمين مرة هذا ومرة هذا. ثم استقر الأمر على أن صار أبو الشفرة بفاس وابن عطية بالرياض.

وأما خبر الخلط: فإنه لما أوقع بهم المنصور السعدي تفرقوا في القبائل شذر مذر، وصاروا عيالاً على غيرهم، ولما أشرفت الدولة السعدية على الهرم اجتمعوا ورجعوا إلى أزغاز فغلبوا عليه، وعفوا وكثروا وتمولوا وأكثروا من الخيل والسلاح إلى أن جاء الله بالمولى إسماعيل رحمه الله فانتزع منهم خيلهم وسلاحهم كغيرهم من قبائل المغرب، وضرب عليهم المغارم، واستمروا على ذلك إلى أيام السلطان المرحوم المولى محمد بن عبد الله فظهروا في دولته، وكانوا يعكسون معه في حروب ويغرمون ما وجب عليهم فظهروا في دولته، وكانوا يعكسون معه في حروب ويغرمون ما وجب عليهم

من الزكوات والأعشار، وكذلك مع ابنه المولى سليمان وابن ابنه المولى عبد الرحمٰن بن هشام رحم الله الجميع بمنه، وهم اليوم في عداد القبائل الغارمة، وكذا قبائل الحوز الذين هم من عرب معقل كلهم غارمة، والله تعالى المتولي لأمور العباد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.

# انتقاض البربر شيعة الدلائيين والتفافهم على أحمد بن عبد الله منهم وإيقاع السلطان بهم

لما كان أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله مقيماً بمراكش بعد فرار المولى أحمد بن محرز عنها بلغه اجتماع البربر الصنهاجيين على أحمد بن عبد الله الدلائي وعيثهم فيمن جاورهم من قبائل العرب من تادلا إلى سايس، فبعث رحمه الله عسكراً إلى تادلا إعانة لأهلها على البربر فهزمتهم البربر وقتلوا يخلف وانتهبوا واستولوا على تادلا، ثم بعث إليهم عسكراً آخر فيه ثلاثة آلاف من الخيل وعقد عليه ليخلف فهزمهم البربر وقتلوا يخلف وانتهبوا معسكره، ثم أعقبهما بعسكر ثالث فوقع به ما وقع بالأولين هذا كله والسلطان مقيم بمراكش يرصد ابن محرز الذي بالسوس، ثم بلغه قيام أخيه المولى حمادة بالصحراء وحربه لأخيه المولى محرز الثائر بها أيضاً، وهو والد المولى أحمد صاحب السوس فقدم السلطان رحمه الله الأهم ورجع إلى حرب البربر بتادلا خوفاً من اتساع خرقهم على الدولة، وهناك لقيه أخوه المولى الحران جاء مستصرخاً له على أخيه المولى حمادة، ثم تقدم السلطان رحمه الله إلى البربر فأوقع بهم وقعة شنعاء واستلحمهم وقطع منهم سبعمائة رأس بعث بها إلى فاس مع عبد الله بن حمدون الروسي. وفي «نشر المثاني» أنه قتل من البربر يومئذ ثلاثة آلاف فزينت المدينة وأخرجت المدافع وكان يوماً مشهوداً، ولما انقضت الوقعة فرّ المولى الحران من

المحلة إلى الصحراء ورجع السلطان إلى مكناسة فدخلها في أواسط شوال سنة ثمان وثمانين وألف.

وفي هذه الأيام ولي قضاء فاس الفقيه الورع أبا عبد الله محمد العربي بردلة بعد عزل القاضي أبي عبد الله المجاصي، وولي مظالمها وجبايتها عبد الله الروسي، وولي مواريثها أباه حمدون، وأمر بقتل أهل تطاوين الذين كانوا بسجن فاس وهم عشرون فضربت أعناقهم ورفعت على الأسوار، ثم جيء بالمولى الحران من الصحراء مقيداً مغلولاً فلما قابله من عليه وأطلقه وأعطاه خيلاً وأقطعه مداشر بالصحراء يتعيش بها وسرحه إلى حال سبيله.

### عود الكلام إلى بناء حضرة مكناسة الزيتون

واستمر السلطان المولى إسماعيل رحمه الله بمكناسة قائماً على بناء حضرتها بنفسه وكلما أكمل قصراً أسس غيره، ولما ضاق مسجد القصبة بالناس أسس الجامع الأخضر أعظم منه، وجعل له بابين باباً إلى القصبة وباباً إلى القصبة وبعل رحمه الله لهذه القصبة عشرين باباً عادية في غاية السعة والارتفاع، مقبوة من أعلاها وفوق كل باب منها برج عظيم عليه من المدافع النحاسية العظيمة الأجرام والمهاريس الحربية الهائلة الأشكال ما يقضي منه العجب، وجعل في هذه القصبة بركة عظيمة تسير فيها الفلك والزوارق المتخفة للنزهة والانساط، وجعل بها هرياً عظيماً لاختزان الطعام من قمح وغيره مقبو المتنابط، وجعل بها هرياً عظيماً لاجواره سواقي للماء في علية المعمق مقبواً عليها، وجعل في أعلاها برجاً عظيماً مستدير الشكل في أعلاه مسيرة فرسخ في مثله مسقف الجوانب بالبرشلة على أساطين وأقواس ويغاله مسيرة فرسخ في مثله مسقف الجوانب بالبرشلة على أساطين وأقواس عظيمة، في كل قوس مربط فرس وبين الفرس والفرس عشرون شبراً، يقال: إنه كان موبوطاً بهذا الإصطبل اثني عشر ألف فرس مع كل فرس سائس من

المسلمين وخادم من أسرى النصاري يتولى خدمته، وفي هذا الإصطبل سانية من الماء دائرة عليه مقبوة الظهر، وأمام كل فرس منها ثقب كالمعدة لشربة، وفي وسط هذا الإصطبل قباب معدة لوضع سروج الخيل على أشكال مختلفة، وفيه أيضاً هري عظيم مربع الشكل مقبو الأعلى على أساطين عظيمة وأقواس هائلة لوضع سلاح الفرسان أصحاب الخيل، وينفذ إليه الضوء من شبابيك في جوانبه الأربعة كل شباك ينيف وزنه على قنطار من حديد، وفوق هذا الهري من أعلاه قصر يقال له: المنصور، ولا يقصر ارتفاعه من مائة ذراع خمسون في الأسفل وخمسون في الأعلى، وفيه عشرون قبة في كل قبة طاق عليه شباك من حديد يشرف منه أهل القبة على بسيط مكناسة من الجبل إلى الجبل، وكل قبة مسقفة بالبرشلة والقرمود وغير ذلك، ثم أربع قباب منها متقابلة سعة كل واحدة منها سبعون شيراً في مثلها، وياقي العشرين أربعون. ويجاور هذا الإصطبل بستان على قدر طوله فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب، طوله فرسخ وعرضه ميلان، ويتخلل هذه القصور التي في داخل القلعة بشوارع مستطيلة متسعة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية وبين الأخرى، ورحاب عظيمة مربعة معدة لعمارة المشور في كل جانب، إلى غير ذلك مما لا يحيط به الوصف.

قال صاحب «البستان»: «وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق والمغرب وبلاد الترك والروم فما رأينا مثل ذلك في دولهم ولا شاهدناه في آثارهم، بل لو اجتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرجح بها ما بناه السلطان الأعظم المولى إسماعيل رحمه الله في قلعة مكناسة دار ملكه، ولم تزل تلك البناءات على طول الدهر قائمة كالجبال لم تخلفها عواصف الرياح ولا كثرة الأمطار والثلوج ولا آفات الزلازل التي تخرب المباتي العظام والهياكل الجسام» قال: «ومن يوم مات المولى إسماعيل والملوك من بنيه وحفدته يخربون تلك القصور على قدر وسعهم وبحسب طاقتهم ويبنون بأنقاضها من خشب وزليج

ورخام ولبن وقرمود ومعدن وغير ذلك إلى وقتنا هذا. وبنيت من أنقاضها مساجد ومدارس ورباطات بكل بلد من بلدان المغرب، وما أتوا على نصفها هذه مدة من مائة سنة، وأما الجدرات فلا زالت ماثلة كالجبال الشوامخ وكل من شاهد تلك الآثار من سفراء الترك والزوم يعجب من عظمته ويقول ليس هذا من عمل بني آدم ولا يقوم به مال اهد.

## تاليف جيش عبيد البخاري وذكر أوليتهم وشرح تسميتهم

هذا الجيش من أعظم جيوش هذه الدولة السعيدة كما تقف عليه، وكان السبب في جمعه ما وجد مفصلاً في كناش كاتب الدولة الإسماعيلية ووزيرها الأعظم الفقية الأديب أبي العياس أحمد اليحمدي رحمه الله، قال: لما استولى السلطان المولى إسماعيل بن الشريف على مراكش ودخلها أول مرة كان يكتب عسكره من القبائل الأحرار حسبما مر، حتى أتاه الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي المدعو عليليش، وبيتهم بيت رياسة من قديم. وكان والده كاتباً مع المنصور السعدي ومع أولاده من بعده، فتعلق أبو حفص هذا بخدمة السلطان المولى إسماعيل وأطلعه على دفتر فيه أسماء العبيد الذين كانوا في عسكر المنصور، فسأله السلطان رحمه الله هل بقي منهم أحد؟ قال: انعم، كثير منهم ومن أولادهم وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل الدير، ولو أمرنى مولانا بجمعهم لجمعتهم، فولاه أمرهم وكتب له إلى قواد القبائل يأمرهم بشد عضده وإعانته على ما هو بصدده فأخذ عليليش يبحث عنهم بمراكش وينقر عن أنسابهم إلى أن جمع من بها منهم، ثم خرج إلى الدير فجمع من وجد به، ثم سار إلى قبائل الحوز فاستقصى من فيها حتى لم يترك بتلك القبائل كلها أسود، سواء كان مملوكاً أو حرطانيا أو حراً أسود، واتسم الخرق وعسر الرتق فجمع في سنة واحدة ثلاثة آلاف رأس، منهم المتزوج والعزب ثم كتبهم في دفتر وبعث به إلى السلطان بمكناسة فتصفحه السلطان وأعجبه ذلك فكتب إليه يأمره بشراء الإماء للأعزاب منهم، ويدفع أثمان المماليك منهم إلى ملاكهم ويكسوهم من أعشار مراكش، ويأتيه بهم إلى مكناسة فاجتهد عليليش في ذلك واشترى من الإماء ما قدر عليه، وجمع من الحرطانيات عدداً إلى أن استوفى الغرض وكساهم وألزم القبائل بحملهم إلى الحضرة، فحملوا من قبيلة إلى أخرى إلى أن وصلوا مكناسة، فأعطاهم السلطان السلاح وولى عليهم قوادهم، وبعث إليهم إلى الموضع المعروف بالمحلة من مشرع الرملة من أعمال سلا.

ثم بعث السلطان كاتبه أبا عبد الله محمد بن العياشي المكناسي إلى قبائل الغرب وبني حسن وأمره بجمع العبيد الذين بها فمن لا ملك لأحد عليه يأخذه مجاناً، ومن كان مملوكاً لأحد فليعط صاحبه ثمنه ويحوزه منه، فخرج ابن العياشي وطاف في تلك القبائل واستقصى كل أسود بها، وكان السلطان قد كتب أيضاً إلى عماله بالأمصار بأن يشتروا له العبيد والإماء من فاس ومكناسة وغيرهما من حواضر المغرب عشرة مثاقيل للعبد وعشرة مثاقيل للأمة، فاستوعبوا ما وجدوا حتى لم يبق عند أحد عبد ولا أمة، فاجتمع مما اشتراه العمال ثلاثة آلاف أخرى، فكساهم السلطان وسلحهم وبعث بهم إلى المحلة بعد أن عين لهم قوادهم، ثم أن ابن العياشي قدم بدفتر فيه ألفان من العبيد فيهم المتزوج والعزب، فكتب السلطان إلى القائد أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي صاحب بلاد الهبط أن يشتري للأعزاب منهم الإماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم قوادهم ويبعث بهم إلى المحلة، ويعطيهم السلاح من تطاوين ويعين لهم قوادهم ويبعث بهم إلى المحلة، فصار المجموع ثمانية آلاف، وهذا العدد هو الذي نزل أولاً بها.

ثم ألزم السلطان قبائل تامسنا ودكالة أن يأتوا بعبيد المخزن الذين عندهم فلم يسعهم إلا الامتثال، فجمعوا كل عبد في بلادهم وزادوا بالشراء من عندهم، وأعطوهم الخيل والسلاح وكسوهم وبعثوا بهم إليه فمن تامسنا

ألفان، ومن دكالة ألفان، فأنزلهم السلطان بوجه عروس من أحواز مكناسة إلى أن بنى قصبة آدخسان فأنزل عبيد دكالة بها وأنزل عبيد تامسنا بزاوية أهل الدلاء.

ثم دخلت سنة تسع وثمانين وألف فيها غزا السلطان المولى إسماعيل صحراء السوس فبلغ آقاوطاطا وتيشيت وشنكيط وتخوم السودان فقدمت عليه وفود العرب هنالك من أهل الساحل والقبلة ومن دليم وبربوش والمغافرة وودي ومطاع وجرار وغيرهم من قبائل معقل وأدوا طاعتهم، وكان في ذلك الوفد الشيخ بكار المغفري والد الحرة خنائي أم السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل، فأهدى الشيخ المذكور إلى السلطان ابنته خنائي المذكورة، وكانت ذات جمال وفقه وأدب، فتزوجها السلطان رحمه الله وبنى بها وجلب في هذه الغزوة من تلك الأقاليم ألفين من الحراطين بأولادهم فكساهم بمراكش وسلحهم، وولى عليهم، وبعث بهم إلى المحلة وقفل هو إلى حضرته من مكناسة فكان عدد ما جمع من العسكر البخاري أربعة عشر ألفاً، عشرة آلاف منها بمشرع الرملة وأربعة آلاف بآدخسان وما والاها من بلاد البربر، ثم عفوا وتناسلوا وكثروا حتى ما مات المولى إسماعيل إلا وقد بلغ عددهم مائة وخمسين ألفاً كما سيأتي إن شاء الله.

واعلم أنه قد وقع في هذه الأخبار لفظ الحرطاني، ومعناه في عرف أهل المغرب: العتيق، وأصله الحر الثاني كأن الحر الأصلي حر أول وهذا العتيق حر ثان ثم كثر استعماله على الألسنة فقيل الحرطاني على ضرب من التخفيف.

وأما سبب تسمية هذا الجيش بعبيد البخاري: فإن المولى إسماعيل رحمه الله لما جمعهم وظفر بمراده بعصبيتهم واستغنى بهم عن الانتصار بالقبائل بعضهم على بعض حمد الله تعالى وأثنى عليه، وجمع أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح البخاري وقال لهم: «أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله ﷺ وشرعه المجموع في هذا الكتاب، فكل ما أمر به نفعله وكل

ما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل المعاهدوه على ذلك ، وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم كتابوت بني إسرائيل، وما زال الأمر على ذلك إلى هذا العهد فلهذا قيل لهم عبيد البخارى.

قال في «البستان»: «كان مآل هذا العسكر البخاري مع أولاد أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله مثل مآل الترك مع أولاد المعتصم بن الرشيد العباسي في كونهم استبدوا عليهم وصاروا يولون ويعزلون ويقتلون ويستحيون إلى أن تم أمر الله فيهم وتلاشى جمعهم وتفرقوا في البلاد شذر مذر، وما أحياهم إلا السلطان المرحوم المولى محمد بن عبد الله ولما عفوا وكثروا خرجوا عليه بابنه المولى يزيد وفعلوا فعلتهم التي فعلوها من قبل حسبما تسمعه بعد إن شاء الله.

## غزو أمير المؤمنين المولى إسماعيل بلاد الشرق وانعقاد الصلح بينه وبين دولة الترك أهل الجزائر

ثم غزا أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله بلاد الشرق فترك تلمسان عن يساره، وأصحر في ناحية القبلة فقدمت عليه هنالك وفود العرب من ذوي منيع ودخيسه وحميان والمهاية والعمور وأولاد جرير وسقونه ويني عامر والحشم، فسار بهم إلى أن نزل القويعة على رأس وادي شلف المسمى اليوم بوادي صا، وكان رائده إليها والدال له عليها هم بنو عامر بن زغبة فخرج جيش الترك مع ثغر الجزائر بقضهم وقضيضهم ومدافعهم ومهاريسهم، ومزلوا على وادي شلف قبالة السلطان رحمه الله، ولما كان وقت العشاء ومؤلوا ملاقعهم لهدهشوا العرب الذين مع السلطان فكان الأمر كذلك، فإنه لما انتصف الليل انسل بنو عامر من محلة السلطان وأصبحت الأرض منهم بلاقع، ولما أصبح بقية العرب وعلموا بفرار بني عامر انهزموا دون قتال، بلاقع، ولما أصبح بقية العرب وعلموا بفرار بني عامر انهزموا دون قتال، ولم يبق مع السلطان إلا عسكره الذي جاء به من المغرب، فكان ذلك سبب ولم يبق مع السلطان إلا عسكره الذي جاء به من المغرب، فكان ذلك سبب تأخره عن حرب الترك وقفوله إلى حضرته، وكاتبه الترك في أن يتخلى لهم

عن بلادهم ويقف عند حد أسلافه، ومن كان قبلهم من ملوك الدولة السعدية فإنهم ما زاحموهم قط في بلادهم، وبعثوا إليه بكتاب أخيه المولى محمد بن الشريف الذي كان بعث به إليهم مع رسلهم حسبما تقدم، وبكتاب أخيه المولى الرشيد الذي فيه الحد بينه وبينهم، فوقع الصلح على ذلك الحد الذي هو وادي تافنا.

ولما قفل السلطان رحمه الله ومن في طريقه بمدينة وجدة أمر ببنائها وتجديد ما تثلم منها، ثم قفل إلى فاس ثم منها إلى الحضرة بمكناسة الزيتون، وكان ذلك كله سنة تسع وثمانين وألف.

# خروج الإخوة الثلاثة من أولاد المولى الشريف ابن على بالصحراء وما كان من أمرهم

وفي أواخر رمضان سنة تسع وثمانين وألف بلغ السلطان رحمه الله وهو بمكناسة خروج إخوته الثلاثة المولى الحران، والمولى هاشم، والمولى أحمد بني الشريف بن على مع ثلاثة آخرين من بني عمهم، وأنهم تدرجوا إلى آيت عطاء من قبائل البربر، فنهض إليهم السلطان رحمه الله بالعساكر وسلك طريق سجلماسة فكان اللقاء بجبل ساغرو في عشرين من ذي الحجة من السنة، فالتقى جيش السلطان وجيش الخارجين وجلهم آيت عطاء، فاقتتلوا، وكان الظفر للسلطان بعد أن هلك من جيشه ثم من رماه فاس بالخصوص نحو أربعمائة دون من عداهم، وهلك قائد العسكر موسى بن يوسف، وانهزم الإخوة وأبعدوا المفر إلى الصحراء.

وكان في تلك السنة وباء عظيم قد انتشر في بلاد المغرب، فرجع السلطان على طريق الفايجة، فأصابه ثلج عظيم بثنية الكلاوي من جبل درن أهلك الناس وأتلف متاعهم وأخبيتهم، وما تخلصوا منه إلا بمشقة فادحة.

ولما نزلت العساكر بزاوية الشيخ أبى العزم سيدي رحال الكوش مدوا

أيديهم إلى أموال الناس وزروعهم بالنهب لما مسهم من ضرر الجوع، فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر بقتل كل من وجد خارج المحلة، فقتل في ذلك اليوم من الجيش نحو الثلاثمائة، ثم أمر بجر الوزير أبي زيد عبد الرحمٰن المنزري لأمر نقمه عليه وقتل أصحابه بالرصاص فجر الوزير المذكور إلى فاس ومكناسة ولم يصل إليهما إلا بعض شلوه فطرح على المزبلة، ووصل السلطان إلى مكناسة فاحتل بدار ملكه واقتعد أريكة عزه.

ثم دخلت سنة تسعين وألف ففي المحرم منها وقع الوباء بقاس وأعمالها، فأمر السلطان العبيد أن يردوا الناس عن مكناسة، فكانوا يتعرضون لهم في الطرقات بناحية سبو وسايس يردونهم عن مكناسة، وكل من يأتي من ناحية القصر وفاس يقتلونه، فانقطعت السبل وتعذرت المرافق.

وفي أواخر المحرم من هذه السنة أوقع جيش المسلمين بنصارى طنجة فقتلوا منهم نحو ثلاثمائة وخمسين، وانتزعوا منهم قصبة بأربعة أيراج واستشهد من المسلمين نحو الخمسين رحمهم الله.

## نقل زرارة والشبانات إلى وجدة وبناء القلاع بالتخوم وما تخلل ذلك

وفي هذه السنة التي هي سنة تسعين وألف أمر أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله بنقل عرب زرارة والشبانات قوم كروم الحاج من الحوز إلى وجدة لما كانوا عليه من الظلم والفساد في تلك البلاد، فأنزلهم بوجلة ثغر المغرب وكتبهم في الديوان، وولى عليهم أبا البقاء العياشي بن الزويعر الزراري، وتقدم إليه في التضييق على بني يزناسن إذ كانوا يومئذ منحرفين عن الدولة ومتمسكين بدعوة الترك، فكان زرارة والشبانات يغيرون عليهم ويمنعونهم من الحرث ببسيط آنكاد، وأمر السلطان رحمه الله أن تبنى عليهم قلعة من ناحية الساحل قرينة وجدة بالموضع المعروف برفادة، وأمر القائد

العياشي أن ينزل بها خمسمائة فارس من إخوانه يمنعونهم النزول ببسيط تريفة والارتفاق به من حرث وغيره، ثم أمر رحمه الله أن تبنى قلعة أخرى بطرف بلادهم بالعيون، وينزل بها القائد المذكور خمسمائة أخرى من إخوانه أيضاً، وأمر أن تبنى قلعة ثالثة بطرف بلادهم على ملوية وينزل بها خمسمائة فارس كذلك، وجعل للقائد العياشي المذكور النظر في القلاع الثلاث وهو بوجدة في ألف فارس فكانوا في الدفتر ألفين وخمسمائة.

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وألف ففي جمادى الثانية منها خرج السلطان من الحضرة في الجنود قاصداً بني يزناسن الذين تمادوا على العصيان فاقتحم عليهم جبلهم، واعتسف بروعهم وانتسف زروعهم وضروعهم، وحرق قراهم، وقتل رجالهم وسبى ذراريهم، فطلبوا الأمان قامن بقيتهم على أن يدفعوا الخيل والسلاح التي عندهم فدفعوها من غير توقف، وقاموا بدعوته جبراً عليهم، ثم نزل بسيط آنكاد وحضر عنده قبائل الأحلاف وسقونة فأرجلهم من خيولهم وجردهم من سلاحهم وانتزعها منهم، وألزم أشياخهم أن يجمعوا له ما بقي بحلتهم منها ففعلوا ثم فعل بالمهاية وحميان كذلك، وانكها راجعاً إلى المغرب.

ولما نزل وادي صا أمر ببناء قلعة تاوريرت التي بناها السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني فجددها وأنزل فيها مائة فارس من عبيده بعيالهم وأولادهم، ولما نزل بوادي مسون أمر أن تبنى به قلعة أخرى بجوار القديمة وأنزل فيها مائة فارس من العبيد كذلك، ثم أنزل بتازا ألفين وخمسمائة من خيل العبيد بعيالهم وولى عليهم منصور بن الرامي وجعل نظر القلاع التي بتازا ووادي صا للقائد منصور المذكور، وعين لكل قبيلة من قبائل تلك البلاد قلعتها التي تدفع بها زكواتها وأعشارها لمؤنة العبيد وعلف خيولهم، وهم حراس الطريق فمن وقع في أرضه شيء عوقب عليه قائد تلك خيولهم، وهم حراس الطريق فمن وقع في أرضه شيء عوقب عليه قائد تلك القلعة. ولما وصل السلطان إلى الكور أمر أن تبنى به قلعة أيضاً وأنزل بها

مائة فارس من عبيده بعيالهم.

ولما انتهى إلى فاس أنزل بقصبة الخميس التي بنى سورها المولى الرشيد خمسمائة من الخيل بعيالهم من شراقة العرب والبربر الذين قدموا مع المولى الرشيد رحمه الله حسبما تقدمت الإشارة إليه.

ثم أمر رحمه الله ببناء قلعة بالمهدومة وأخرى بالجديدة من أعمال مكناسة وأنزل بكل واحدة مائة من خيل العبيد بعيالهم لحراسة الطرقات وبكل قلعة فندق لمبيت القوافل وأبناء السبيل، ثم دخل السلطان رحمه الله حضرته مؤيداً منصوراً وذلك في خامس شعبان سنة إحدى وتسعين وألف.

## فتح المهدية ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تخلل ذلك

قد تقدم لنا ما كان من استيلاء جنس الإصبنيول على المعمورة المسماة بالمهدية في حدود العشرين بعد الألف وما كان بينهم وبين أبي عبد الله العياشي وأهل سلا من الحروب، واستمروا بها إلى أن كانت سنة اثنتين وتسعين وألف، فافتتحها جيش السلطان المولى إسماعيل رحمه الله.

قال في «النزهة»: «ومن محاسن الدولة الإسماعيلية تنقية المغرب من نجاسة الكفر ورد كيد العدو عنه، قال وقد فتح السلطان المولى إسماعيل عدة مدن من يد النصارى كانت من مفاسد المغرب، ولم يهنأ للمسلمين معهم قرار. من ذلك المعمورة فإنه رحمه الله قد افتتحها عنوة بعد أن حاصرها مدة وكان فتحها يوم الخميس رابع عشر ربيع الثاني سنة اثنتين وتسعين وألف وأسر بها نحو الثلاثمائة من الكفاره هد. وقال في «نشر المثاني»: «كان فتح المهدية عنوة عند صلاة الجمعة خامس عشر ربيع الثاني من السنة قبل بقتال وقبل بدون قتال وإنما أخذت بقطع الماء عنها وجيء بالنصارى الذين كانوا بها أسارى ولم يصب أحد من المسلمين.

وقال في «البستان»: وفي سنة اثنتين وتسعين وألف ورد الخبر على

السلطان إسماعيل بأن ابن أخيه المولى أحمد بن محرز الذي بالسوس قد استولى على بلاد آيت زينب وقويت شوكته، فأمر السلطان رحمه الله بتفريق الراتب وتجهيز العساكر إليه من فاس، وتوجهت في ثامن ربيع الأول من السنة، ثم بلغه أن العسكر المحاصر للمهدية قد أشرف على فتحها وتوقفوا على حضوره، فنهض رحمه الله إليهم حتى حضر الفتح، وأخرج رئيس النصارى فأمنه وأمن أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستة أنفس، وأما الغنيمة فقد أحرزها المجاهدون من أهل الفحص والريف الذين كانوا مرابطين عليها مع القائد عمر بن حدو البطوئي، ورجع السلطان إلى مكناسة بعد أن أنزل بالمهدية طائفة من عبيد السوس لعمارتها وسد فرجتها، وحضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا منهم الولي الصالح أبو العباس سيدي أحمد حجي من صلحائها المشهورين بها. واعلم أن السور العادي الذي اليوم عجي من صلحائها المشهورين بها. واعلم أن السور العادي الذي اليوم بالمهدية هو من بناء البرتغال أيام استيلائهم عليها في دولة الوطاسيين كما

ولما فرغ المجاهدون من أمر المهدية ارتحلوا مع أميرهم عمر بن حدو فأصابه الوباء فمات في الطريق، وتولى رئاسة المجاهدين أخوه القائد أحمد بن حدو، تقسمها هو والقائد أبو الحسن علي بن عبد الله الريفي، وكان أولاد الريفي هؤلاء من الشهرة في الجهاد والمكانة في الشجاعة ومكائد الحرب بمنزلة أولاد النقسيس وأولاد أبي الليف وأضرابهم رحم الله الجميع.

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وألف فيها غزا السلطان بلاد الشرق، فنهب بني عامر ورجع إلى مكناسة، وأمر بإخراج أهل النمة من المدينة، وبنى لهم حارة خارجها بالموضع المعروف ببريمة، وكلف أهل تافيلالت الذين بفاس بالرحيل إلى مكناسة والسكنى بحارة اليهود القديمة التي أخليت، فلم يزل أهل تافيلالت يذهبون أرسالاً ويسكنونها بالكراء حتى ضاقت بهم.

ثم بلغه أن الترك قد خرجوا بعسكرهم واستولوا على بني يزناسن وعلى

دار ابن مشعل، وأنهم قد مدوا يد الوفاق إلى ابن محرز وراسلوه وراسلهم وانبرم كلامهم معه على حرب السلطان، وبلغه مثل ذلك من نائبه بمراكش، فكتب إليه أن يحتاط في حراسة مراكش. ويأخذ بالحزم في ذلك، ويقيم في نحر ابن محرز إلى أن يرجع السلطان من غزو تلمسان، ثم خرج رحمه الله بالعساكر لمصادمة الترك فوجدهم قد رجعوا إلى بلادهم لما بلغهم من خروج النصارى بشرشال، فساروا إليهم وفتكوا فيهم فتكة بكراً وردوهم على أعقابهم صاغرين، ورجع السلطان رحمه الله من وجهته. وقد دخلت سنة أربع وتسعين وألف فسار على تفتته إلى مراكش. فأراح بها، ثم نهض منها إلى السوس فالتقى بابن أخيه المولى أحمد بن محرز في أواخر ربيع الثاني من السنة، وقامت الحرب بينهما على ساق، واستمر القتال نحواً من خمسة وعشرين يوماً هلك فيها من الفريقين ما لا يحصى، ودخل ابن محرز تارودانت فتحصن بها، وكان الوقت وقت غلاء فضاق الأمر على أهل الحركة، فجعلوا يهربون وكثر فيهم السجن والضرب والرد إليها في الحين، ثم كان بينهما حرب أخرى هلك فيها خلق كثير نحو ألفين وجرح السلطان، وجرح ابن محرز أيضاً، وذلك في أواسط جمادى الآخرة من السنة، واستمر الحال على ذلك إلى رمضان من السنة.

قال أبو عبد الله أكنسوس حدثني بعض الثقات أن السلطان المولى إسماعيل رحمه الله لما أعياه أمر ابن أخيه المذكور أصبح ذات يوم دهشاً كئيباً فقال لوزيره الفقيه أبي العباس اليحمدي: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا أحزنتني إلى الغاية فقال: «وما هي يا مولانا؟ وعسى أن تكون خيراً قال: «رأيت كأن هذه الجنود التي معنا ما بقي منها أحد ولم يبق إلا أنا وأنت مختفيين في غار مظلم فسجد الوزير اليحمدي شكراً لله تعالى وأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: «أبشريا مولانا فقد نصرنا الله على هذا الرجل فقال له السلطان: «ومن أين لك ذلك؟ فقال له: «من قوله تعالى: ﴿ تَأْنِ كُنْ إِنَ النَّهُ مَهَنَا ﴾ [التوبة: 40].

قال عليه الصلاة والسلام: «فما ظنك باثنين الله ثالثهما» فسر السلطان بذلك غاية السرور. وانسرى عنه ما كان يجده من الغم. وعلم أن رؤياه بشارة من الله تعالى له، وعلى أثر ذلك وقع الصلح بينهما في رمضان، ورجع السلطان إلى حضرته فدخلها في أواخر ذي القعدة من السنة المذكورة.

#### امتحان القضاة والسبب فيه

قال العلامة القادري في «الأزهار الندية»: «وفي هذه السنة أعني سنة أربع وتسعين وألف أمر السلطان بالقبض على جميع القضاة وامتحنوا ووصفوا بالجهل وسجنوا في مشور فاس الجديد حتى يتعلموا ما لا بد منه من أحكام ما هم مدفوعون إليه، ثم أخرجوا أيام المولد الكريم إلى مكناسة فهدوا بها أيضاً حتى أمر بحبس بعضهم أو قبله ثم أطلقوا معزولين اهد. قال أكنسوس: «ولعل المراد بهم قضاة البوادي ومن في معناهم» قلت: ولم أر في الأزهار شيئاً من هذا ولعله في نسخة الأصل لأنهم ذكروا أنهما نسختان إحداهما مختصرة من الأخرى والله أعلم.

## غزو البربر وبناء القلاع بإزاء معاقلهم

ثم دخلت سنة خمس وتسعين وألف فيها خرج السلطان في العساكر إلى جبال فزاز لحرب صنهاجة من البربر الذين هنالك، فلما سمعوا بخروج السلطان انهزموا إلى ملوية، فدخل السلطان بلادهم واختط قلعة بعين اللوح بسفح جبلهم، ثم نزل بعين آصرو فأمر ببناء قلعة هنالك بسفح الجبل أيضاً، ثم تبع آثارهم إلى أن دخلوا جبل العياشي، وتربص رحمه الله بملوية إلى أن دخل فصل الشتاء، وكان قصده بذلك التربص إتمام سور القلعتين، ولما عزم على الرجوع أنزل بقلعة آصرو ألف فارس، وبقلعة عين اللوح خمسمائة فارس فأخذوا بمخنقهم، واستراح الناس من عيثهم ببسيط سائس، ولما منعوا

من السهل وانقطعت عنهم الميرة وقلت الأقوات خشعوا ونزل وفدهم فقدموا مكناسة على السلطان تائبين فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج، فدفعوها عن يد وهم صاغرون، وهؤلاء هم آيت ادراسن، فأعطاهم السلطان رحمه الله عشرين ألفاً من الغنم ألزمهم برعايتها وحفظها، وأسقط عنهم الوظائف فصلحت أحوالهم، وصاروا في كل عام يدفعون صوفها وسمنها ويزيدهم الغنم إلى أن بلغ عددها ستين ألفاً وقلت شوكتهم وذهب.بأسهم.

#### فتح طنجة

قد تقدم لنا أن طنجة صارت إلى جنس النجليز من يد البرتغال، واستمرت بيده إلى سنة خمس وتسعين وألف، فعقد السلطان المولى إسماعيل رحمه الله للقائد أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي على جيش المجاهدين ووجهه لحصار طنجة، فضيقوا على من بها من النصارى وطاولوهم إلى أن ركبوا سفنهم وهربوا في البحر، وتركوها خاوية على عروشها، وذلك في ربيع الأول سنة خمس وتسعين وألف قاله في «النزهة» وقال في «البستان» لما ضاف الأمر على النصارى الذين بطنجة وطال عليهم الحصار خربوها وهدمول أسوارها وأبراجها وركبوا سفنهم وتركوها فدخلها المسلمون من غير طعن ولا ضرب وشرع قائد المجاهدين علي بن عبد الله الريفي في بناء ما تهدم من أسوارها ومساجدها في فاتح جمادى الأولى من السنة، قلت وأعقاب هذا القائد لا زالوا اليوم بطنجة وكثيراً ما تكون فيهم الرياسة هنالك.

ثم اتفق أن نشب بقرب ساحلها مركب قرصاني جاء مدداً لأهل سبتة فيه أموال وبضائع فحارب المسلمون أهله عليه واحتووا على ما فيه، وألزم السلطان قبيلة غمارة بجر مدافعه النحاسية إلى مكناسة، وأرسل الرماة من أهل فاس لجرها أيضاً فأتوا بها لأربعين يوماً والله غالب على أمره.

# غزو البربر ثانياً وبناء القلاع في نحورهم

ثم دخلت سنة ست وتسعين وألف فيها خرج السلطان غازياً بلاد ملوية. وجعل طريقه على مدينة صفرو، ففرت قبائل البربر إلى رؤوس الجبال وهم آيت يوسي وشغروسن وأيوب وعلاهم وقادم وحيون ومديونة، فأمر السلطان ببناء قلعة بآعليل وأخرى على وادي كيكو من أسفله، وأخرى على وادي سكورة وأخرى على وادي تاشواكت ثم خرج السلطان بملوية ففرت القبائل المذكورة إلى جبل العياشي وتفرقوا في شعابه، فأمر ببناء قلعة بدار الطمع، وقلعة بتاببوست، وقلعة بقصر بني مطير، وقلعة بوطواط، وقلعة بالقصابي، وأقام على نهر ملوية يبث السرايا ويشن الغارات على البربر قريباً من سنة والعمل مستمر في بناء القلاع إلى أن أكملت أسوارها، وأنزل رحمه الله بكل ولعمل مستمر في بناء القلاع إلى أن أكملت أسوارها، وأنزل رحمه الله بكل قلعة أربعمائة من خيل العبيد بعيالهم، وجاءته وفود البربر تائبين طائعين قامنهم على شرط دفع الخيل والسلاح فدفعوها، وصفا له رحمه الله هذا الربع الشرقي من جبل درن والله ولي التوفيق بمنة.

# مقتل المولى أحمد بن محرز وفتح تارودانت وما يتصل بذلك

وفي هذه السنة أعني سنة ست وتسعين وألف بلغ السلطان المولى اسماعيل رحمه الله وهو بمكناسة أن أخاه المولى الحران، وابن أخيه المولى أحمد بن محرز قد دخلا قصبة تارودانت واستحوذا على تلك الجهات، فنهض إليهما ووالى السير حتى أناخ بكلكله على تارودانت وحاصرهما بها أياماً، فاتفق أن ابن محرز خرج ذات يوم في جماعة من عبيده لزيارة بعض الأولياء فلقيه جماعة من زرارة أصحاب السلطان فلم يعرفوه، وظنوا أنه بعض قواد ابن محرز فشدوا عليه فماصعهم هنيئة ثم قتلوه فإذا هو ابن محرز.

ولما اتصل الخبر بالسلطان خرج حتى وقف عليه فعرفه، وأمر بتجهيزه ودفنه، فدفن مع الغرناطي أحد قواد الجيش، وكان قد قتل ذلك اليوم. وكان مقتل المولى أحمد رحمه الله في أواسط ذي القعدة سنة ست وتسعين وألف بعد تشغيبه على السلطان أربع عشرة سنة، ثم بعد أيام خرج أهل تارودانت ليلاً إلى قبر المولى أحمد فنبشوه ونبشوا قبر الغرناطى لأنه كان قد التبس عليهم به فاستخرجوهما معاً حتى عرفوا المولى أحمد فحملوه في تابوته، وتركوا الغرناطي على شفير قبره، واستمر المولى الحران محصوراً بتارودانت والحرب قائمة على ساق إلى أن دخلت سنة سبع وتسعين وألف، فكانت حرب هلك فيها نحو الستمائة نفس من الجند منهم القائد زيتون، والباشا حمدان وغيرهما، ثم كانت حرب أخرى أعظم من الأولى ثم ثالثة، كذلك عمدان وغيرهما، ثم كانت حرب أخرى أعظم من الأولى ثم ثالثة، كذلك واستمر الحال بها إلى جمادى الأولى من سنة ثمان وتسعين وألف فاقتحم السلطان تارودانت عنوة بالسيف واستباحها، واستولى عليها وفر المولى الحران إلى حيث أمن على نفسه.

ولما اتصل خبر الفتح بأهل فاس عينوا وفداً من كبرائهم وأشرافهم وغلمائهم فقدموا على السلطان بقصد التهنئة يقدمهم ولده المولى محمد بن إسماعيل. فأكرم وفادتهم، وخرج أولاد النقسيس من سبتة، وكانوا قد لجؤوا إليها بعد مقتل الخضر غيلان، فقدموا على السلطان بعسكره من تارودانت فأمر بردهم إلى تطاوين وقتلهم بها، وأمر بقتل من كان منهم مسجوناً بفاس فقتلوا أجمعون رحمهم الله، ثم دخلت سنة تسع وتسعين وألف فيها قفل السلطان من السوس فدخل دار ملكه مكناسة واستقر بها، وبعث إلى عامل فاس أن يخرج من بها من أهل الريف إلى تارودانت بقصد عمارتها والسكنى بها، وفي خامس جمادى الأولى من السنة استدعى السلطان فقهاء فاس لحضور ختم التفسير عند قاضيه أبي عبد الله المجاصي فحضروا وأكرمهم ووصلهم.

## غزو برابرة فازاز وبناء قلعة آدخسان

لما تهيأ السلطان رحمه الله لغزو أهل جبل فازاز نهض إليهم، وصعد الجبل من الناحية الغربية فأول من قدم عليه من برابرته بالطاعة زمور وبنو حكم فولى عليهم رئيسهم بايشى القبلى فاستصفى منهم الخيل والسلاح، ثم تجاوزهما إلى المال فاستصفاه أيضاً، وجمع ذلك كله وقدم به على السلطان وهو ببسيط آدخسان، فقدمه إليه فأنكر السلطان عليه ذلك، وقال له: «ما حملك على ما فعلت ولم آمرك به؟ فقال له: «يا مولانا إن كان غرضك في صلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلت لك ولهم، وإن سرت معهم بغير هذا أتعبوك وأتعبوا أنفسهم، وإنما طهرتهم من الحرام ليشتغلوا باكتساب الحلال فإنه ينمو ويزكو، فاستحسن السلطان قوله وأمضى فعله، وأقام رحمه الله بآدخسان يحارب آيت ومالو سنة كاملة حتى بني قلعة آدخسان الجديدة بمحل القديمة التي كان بناها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رحمه الله وخربت، ولما دخل فصل الشتاء أنزل بالقصبة ألفاً وخمسمائة فارس من عبيد أهل دكالة الذين كانوا بوجه عروس نقلهم إليها بأولادهم، وأنزل بزاوية أهل الدلاء الفاً وخمسمائة فارس من عبيد الشاوية الذين كانوا بوجه عروس أيضاً نقلهم بعيالهم وأمرهم بحصار البربر ومنعهم من النزول للمرعى والحرث ونحوهما، ثم قفل إلى مكناسة. قال صاحب «البستان»، وهو أبو القاسم الصياني: وفي هذه المرة نقل معه جدنا الفقيه الأستاذ أبا الحسن على بن إبراهيم بأولاده إلى مكناسة، وسبب ذلك أنه لما نزل بآدخسان واجتمع عليه الأشراف الذين باركوا قال لهم: «دلوني على رجل صاحب فقه ودين يؤمني في الصلوات، فقالوا له: «ليس بهذا الجبل أتقى من سيدي على بن إبراهيم» فأتوا به فكان إمامه في المحلة، ولما قفل أخذه معه قال: «فهذا سبب انتقال جدنا من آركو إلى الحضر اله.

## بيان تربية أولاد عبيد الديوان وكيفية تاديبهم

قد قدمنا أن جمهور عبيد البخاري كانوا بالمحلة من مشرع الرملة وأنهم تناسلوا بها وكثروا إلى الغاية فلما كانت سنة مائة وألف أمر السلطان رحمه الله أولئك العبيد أن يأتوه بأبنائهم وبناتهم من عشر سنين فما فوق، فلما قدموا عليه فرق البنات على عريفات داره، كل طائفة في قصر للتربية والتأديب، وفرق الأولاد على البنائين والنجارين وسائر أهل الحرف للعمل والخدمة وسوق الحمير والتدرب على ركوبها، حتى إذا أكملوا سنة، نقلهم إلى سوق البغال الحاملة للآجر والزليج والقرمود والخشب ونحو ذلك، حتى إذا أكملوا سنة، نقلهم إلى خدمة المركز وضرب ألواح الطابية، حتى إذا أكملوا سنة، نقلهم إلى المرتبة الأولى في الجندية، فكساهم ودفع إليهم السلاح يتدربون به على الجندية وطرقها، حتى إذا أكملوا سنة، دفع إليهم الخيل يركبونها أعراء بلا سروج ويجرونها في الميدان للتمرس بها والتدرب على ركوبها، حتى إذا أكملوا سنة، وملكوا رؤوسها دفع إليهم السروج فيركبونها بها ويتعلمون الكر والفر والثقافة في المطاعنة والمراماة على صهواتها، حتى إذا أكملوا سنة بعد ذلك، صاروا في عداد الجند المقاتلة، فيخرج لهم السلطان البنات اللاتي قدمن معهم، ويزوج كل واحد من الأولاد واحدة من البنات، ويعطي الرجل عشرة مثاقيل مهر زوجته، ويعطى المرأة خمسة مثاقيل شورتها، ويولي عليهم واحداً من آبائهم الكبار، ويعطى ذلك القائد ما يبنى به داره وما يبنى به أخصاص أصحابه وهي المعروفة عندنا بالنواويل، ويبعث بهم إلى المحلة بعد أن يكتبوا في ديوان العسكر، واستمر الحال هكذا ففي كل سنة يأتي من المحلة عدد صغير ويتوجه إليها من عند السلطان عدد كبير، من سنة مائة وألف إلى أن توفى السلطان رحمه الله في التاريخ الآتي، فبلغ عدد هذا العسكر البخاري مائة ألف وخمسين ألفاً، منها ثمانون ألفاً مفرقة في قلاع المغرب لعمارتها وحراسة طرقها وسبعون ألفاً بالمحلة، وعدد القلاع التي بناها المولى إسماعيل رحمه الله بالمغرب ست وسبعون قلعة لا زالت

قائمة العين والأثر بآفاق المغرب يعرفها الخاص والعام إلى الآن، هكذا وجد في كناش كاتب الدولتين الرشيدية والإسماعيلية الفقيه أبي الربيع سليمان بن عبد القادر الزرهوني، المتوفى بتارودانت سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف، وكان عنده دفتر العسكر كله سواء السواد الأعظم والمتفرق في قلاع المغرب.

قال صاحب «البستان»: «وأين هذا مما نقله المؤرخون على وجه الغرابة: من أن الخليفة المعتصم بن رشيد رحمهما الله بلغ عدد مماليكه الذين اشتراهم والذين جلبهم من بلاد الترك ثمانية عشر ألفاً» قال: وهذا العدد الذي جمعه أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله من العبيد لو خاض به البحر إلى الأندلس وكانت تلك القلاع سفناً ومراكب جهادية لاستولى عليها والتوفيق من الله اله. قلت: وهو لعمري كلام مقبول لكن الإنسان مجبور في قالب مختار وتصاريف الأمور جارية بيد الله لا بيد غيره وما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. وقال الشاع.:

لا يعرف الشوق إلامن يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها وقال الآخر:

لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه وقال:

وإذا ما خلا الحبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا ومن أمثال العامة: «القاعد على الجرف محسن للسباحة»، هذا كله بالنظر إلى الحقيقة، فأما الشريعة فقد قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ ﴾ [الأنفال: 60] الآية وعلى كل حال فلا يسوغ للإنسان أن يهمل الاستعداد المأمور به شرعاً، ويكل الأمر إلى القدر، وإلا فيكون مخطئاً مخالفاً للشرع والطبع قال ﷺ للأعرابي الذي ترك ناقته مرسلة: «أعقلها وتوكل» وقال الشاعر:

على المرء أن يسعى لما فيه نفعه وليس عليه أن يساعده الدهر اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوفيق واللطف فيما جرت به المقادير، يا نعم المولى ونعم النصير.

#### فتح العرائش

وفي هذه السنة أعنى سنة مائة وألف في آخر شوال منها سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو البطوئي في جماعة من المجاهدين لحصار العرائش وكان الإصبنيول خذله الله قد استولى عليها على يد الشيخ بن المنصور السعدى كما مر، فنزل القائد أبو العباس المذكور عليها وضيق على الكفار الذين بها وحاصرهم نحواً من ثلاثة أشهر ونصف كذا في «النزهة» وقال المؤرخ منويل: «إن مدة الحصار كانت خمسة أشهر» قال وكان طاغية الفرنسيس، وهو لويز الرابع عشر، قد أعان المولى إسماعيل على فتح العرائش وحاصرها بحرأ بخمس فراقط وقطع عنها المادة مدة ثم أقلع عنها ثم بعد ذلك كان الفتح» قال في «النزهة»: فتحها المسلمون بعد معاناة شديدة وذلك أنهم حفروا المينات تحت خندق سورها الموالى للمرسى وملؤوها باروداً ثم أوقدوها بالنار فنفطت وسقط جانب من السور فاقتحم المسلمون منه وتسلقوا إلى ما كان من النصاري على الأسوار فوقعت ملحمة عظيمة، وفر باقيهم إلى حصن القبيبات الذي بناه المنصور السعدي واعتصموا به يوماً وليلة، فخامر قلوبهم الجزع وطلبوا الأمان، فأمنهم القائد أبو العباس المذكور على حكم السلطان، فنزلوا عليه، فأخذوا أسارى بأجمعهم ولم يعتق منهم إلا أميرهم وحده، وتم الفتح وذلك يوم الأربعاء الثامن عشر من المحرم سنة إحدى وماثة وألف. وما في «البستان» وقلده صاحب «الجيش»: أن نصاري العرائش اعتصموا بحصن القبيبات سنة كاملة خطأ لا يعول عليه.

وكان عدد نصارى «العرائش» قبل الاستيلاء عليهم ثلاثة آلاف ومائتين

ولمّا ظفر بهم المسلمون أسروا منهم نحو ألفين، وقتلوا منهم اثنتي عشرة مائة، ووجد بها من البارود والعدة ما لا يحصى كثرة، فمن المدافع نحو مائة وثمانين منها اثنان وعشرون من النحاس والباقي من الحديد، ومنها مدفع يسمى: الغصاب طوله خمسة وثلاثون قدماً بالحساب. ووزن كرته خمسة وثلاثون رطلاً بحيث حلق عليه بقرب خزانته أربعة رجال. كذا سمع من المشاهدين لذلك بعد السؤال. كذا في النزهة قال منويل في كتابه: إن النصاري ما أسلموا أنفسهم حتى شرطوا شروطاً معتبرة لكن السلطان نكث اه. قلت: قد حكى القاضى أبو القاسم العميري في فهرسته ما حاصله: أن نصارى العرائش ادعوا أن الفتح المذكور إنما كان صلحاً وتأميناً لا عنوة، ثم لما طال النزاع في ذلك أمر السلطان قاضي حضرته المكناسية أبا عبد الله محمد المعروف بأبي مدين ببيان الحكم في ذلك فأجاب جواباً طويلاً حرر فيه حكم الشريعة المحمدية بما لا غاية فوقه، وحكم على أولئك النصارى بالأسر، وقد ذكر ذلك بتمامه في الفهرسة المذكورة فلينظر هنالك. وأمر السلطان رحمه الله بإشخاص أولئك النصارى إلى مكناسة الزيتون وكانوا ألفاً وثمانمائة على ما في البستان، فكان يستخدمهم مع غيرهم من المساجين والأسرى في بناء قصوره بالنهار، ويبيتون ليلاً في الدهليز، وهو في عرف المغاربة هري تحت الأرض، وأسكن السلطان رحمه الله أهل الريف العرائش، وأمر قائدهم أن يبني بها مسجدين وحماماً ويبني داره بقلعتها وفي فتح العرائش أنشد الخطيب البليغ أديب فاس ومفتيها أبو محمد عبد الواحد بن محمد الشريف البوعناني فقال:

> ألا أبشر فهذا الفتح نور وطير السعد نادى حيث غنى وضوء النصر ساعده التهاني وقد وافتكم الخيرات طرأ حميتم بيضة الإسلام لما

قد انتظمت بعزكم الأمور قد انشرحت بفتحكم الصدور ونور الفخر نحوكم يدور وطاب العيش واتصل السرور بعين الحق قد حرس الثغور

لدرز الله أقسار تسير لدى هيجاء صاحبها كفور في يوم الوغا الأسد الهصور لقدركم على الشعرى الظهور وراموها ويبان لبهبا نبفود إليك بحق مولانا المصير فما أغنى الحصار ولا العبور على الهيجاء كلهم جسور قطيع الرأس مجرورأ يخور وسن الرمح مركزه النحور وكم جرحى دماؤهم تفور ويات الذئب وهو لها شكور على طرب وما شربت خمور وبشراكم بسامن الغفود وقد عظمت به لكم الأجور يبددكم وليس له فتور بسييف الله سلطان وقود تناديه إذا كان البكور متى يأتى الإمام متى يزور ويلحق أهلها منه ثبور وسيف الحق في يده ينور لأندلس فأنت لها الأمير جموعهم فربكم النصير كما قد قيل بر أو بحور ومعنى الحال تفهمه الصدور ويأتي العز والملك الكبير

وجاهدتم وقاتلتم فأنتم وأطلعتم صوارمكم نجومأ فأنت البدريوم السلم حسنا وفى ثغر العرائش قد تبدى لقدكان الملوك فساوموها فلما جاءها انقادت وقالت ملكت قياد عزتها بذل قهرتهم بأبطال ضخام فكم رأس من الكفار أمسى وكم نحر قلادته رماح وكم أسرى وكم قتلى بأرض تمريها الطيور فتنتقيها وأضحى الناس كلهم نشاوى فبشراكم بهذا الفتح نور به زادت ماتركم علوا ألايا معشر الكفار هذا ألا يا أهل سبتة قد أتاكم إذا ما جاء سبتة في عشى ووهران تنادي كل يوم متى يأتي ويفتحها سريعاً فيهزمهم ويقتلهم ويسبى أيا مولاي قم وانهض وشمر وجاهدهم وحاربهم وفرق ولا يمنع بفضل الله منها لسان الحال ينشد كل يوم بقرطبة تنال المجدطرأ

وذلكم بعون الله سهل أيامولاي إسماعيل هذا يناديكم بناديكم ويدعو فسيارب البريسة يسا إلهي أثب هذا الأمير بكل خير وأبق الملك فيه وفي بنيه ونحن رعية نرجو هناء عليكم من عبيدكم سلام يعم جنابكم ما قال صب

عبيدكم الضعيف المستجير دعاء لا تعييه الدهور ويا رحمن يا نعم المجير ولا تجعل تجارته تبور ولو كرهت زيود أو عمور وبالسلطان تنتظم الأمور مدى الدنيا يضمخه العبير ألا أبشر فهذا الفتح نور

ومن بركاتكم أمر يسير

وقال في ذلك الفقيه العالم الورع الشهير أبو محمد عبد السلام بن حمدون جسوس رحمه الله.

تشكو إليكم بالذي قد هالها وتنبهوا كي تسمعوا تساءلها قل يا أمير المؤمنين أنا لها مع طنجة فاقضوا لذي آمالها بجواركم وجنودكم تغزى لها من ذا يفك من الوثاق حبالها؟ ومصعب من جهله أحوالها بنفوسهم وبمالهم أمثالها وتقسموا أموالها ورجالها حتى تراهم نازلين جبالها كيفما تقطع بالعدا أوصالها في الضعف ما دام العدا أنزالها تقفو الشريعة مؤثرا أفعالها يبغى الثواب ولا تقل من قالها

رفعت منازل سبتة أقوالها مع بادس وبريجة فتعطفوا يابن النبي الهاشمي محمد فلقد قضيتم للعرائش حاجة عار عليكم أن تكون أسيرة إن لم تكونوا آخذين بثأرها لا تسمعن من جاهل ومثبط إن الذين تقدموا قد جاهدوا فتملكوا أملاكها وديارها فابعث لها أهل الشجاعة عاجلاً وأمدهم بمؤونة ومعونة وارفع لهذا الغرب رأسا إنه أبقاك ربى للخلافة عدة واقبل هدية من أتى بنصيحة وقال في ذلك الشريف الأديب أبو محمد عبد السلام بن الطيب القادري: علا عرش دين الله كل العرائش وهد بنصر الله قصر العرائش

وهي طويلة انظرها في نشر المثاني إن شئت، ثم في الثاني والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة نهى السلطان عن لبس النعال السود ونادى بذلك في سائر أمصار المغرب، وأمر بلبس النعال الصفر مكانها لما قيل: من أن الناس اتخذوا النعال السود منذ استولى النصارى على العرائش على يد المأمون السعدي كما تقدم، وفي أوائل ذي الحجة من هذه السنة قتل السلطان ثلاثة وستين رجلاً من الطائفة المسمون بالعكاكزة.

## فتح آصيلا

ولما فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوا إلى مدينة آصيلا فنزلوا عليها وحاصروا النصارى الذين بها سنة كاملة، وأظنهم الإصبنيول، إلى أن بلغ بهم الحصار كل مبلغ، فطلبوا الأمان فأمنوهم على حكم السلطان ولما لم يطمئنوا لذلك ركبوا من الليل سفنهم ونجوا إلى بلادهم، ودخل المسلمون المدينة فملكوها، وذلك سنة اثنتين ومائة وألف، وعمرها أهل الريف أيضاً، وبنى بها قائدهم مسجدين ومدرسة وحماماً وبنى داره بقلعتها والله أعلم.

#### حصار سبتة

ثم سار المجاهدون بعد الفراغ من آصيلا إلى سبتة فنزلوا عليها وحاصروها واستأنفوا الجد في مقاتلتها، وأمدهم السلطان بعسكر من عبيده، وأمر قبائل الجبل أن تعين كل قبيلة حصتها للمرابطة على سبتة، وكذلك أمر أهل فاس أن يبعثوا بحصتهم إليها، فكان عدد المرابطين عليها خمسة وعشرين ألفاً، وتقدم السلطان إليهم في الجد والاجتهاد فكان القتال لا ينقطع عنها صباحاً ومساء، وطال الأمد حتى أن السلطان رحمه الله اتهم القواد

الذين كانوا على حصارها بعدم النصح في افتتاحها لئلا يبعث بهم بعدها إلى حصار البريجة فيبعدوا عن بلادهم، مع أنهم قد سئموا كثرة الأسفار ومشقات الحروب، واستمر الحال إلى أن مات القائد أبو الحسن علي، والقتال لا زال الريفي، وولي بعده ابنه القائد أبو العباس أحمد بن علي، والقتال لا زال والحال ما حال، وفي كل سنة يتعاقب الغزاة عليها، والسلطان مشتغل بتمهيد المغرب ومقاتلة برابرة جبل فازاز وغيرهم، ولم يهيئ الله فتحها على يديه، ودار القائد أحمد بن علي ومسجده اللذان بناهما بإزاء سبته أيام الحصار لا زالا قائمي العين والأثر إلى اليوم. وحكى الغزال في رحلته: أنه رأى بأحد أبواب سبتة خرقاً قديماً لم يصلح فسأل أهلها عنه فقالوا: إنه من أثر الرمي أبواب سبتة خرقاً قديماً لم يصلح فسأل أهلها عنه فقالوا: إنه من أثر الرمي الذي كان يرميه الجيش الإسماعيلي وهو أثر كرة خرقت الباب ونفذت إلى داخل البلد وتركناه على حاله ليعتبر به من يأتي بعدنا ويزداد احتياطاً وحزماً أو كلاماً هذا معناه والله تعالى أعلم.

# غزو السلطان المولى إسماعيل برابرة فازاز وإيقاعه بهم

كان السلطان المولى إسماعيل رحمه الله في هذه المدة مشتغلاً بتمهيد المغرب واستنزال أممه من معاقلهم إلى أن فتح أقطاره كلها وبنى قلاعها ورتب حاميتها، ولم يبق له بالمغرب كله إلا قنة جبل فازاز الذي فيه آيت ومالو وآيت يف المال وآيت يسرى، فعزم على النهوض إليه وافتضاض عذرته.

ولما أواد الخروج إليهم استخلف على فاس الجديد كبير أولاده المولى أبا العلاء محرزاً، وبعث إلى مراكش ابنه المولى أبا اليمن المأمون، وترك بمكناسة ابنه المولى محمد المدعو زيدان، وكان فارس أولاده الموجودين يومئذ.

ولما ولي المأمون على مراكش أمر برئيس الحضرة وإمام الكتاب الفقيه أبا العباس أحمد اليحمدي أن يعطيه التقليد ويوصيه بما تنبغي الوصاية به، وكان المولى المأمون منحرفاً عن الوزير المذكور فمشى إليه على كره منه وحاز منه التقليد واستمع لوصيته امتثالاً لأمر والده، ثم عاد إليه وقال: "يا مولانا إن اليحمدي ينقصك ويزعم أنه الذي علمك دينك" في كلام آخر فقال له السلطان رحمه الله: "والله إن كان قد قال ذلك إنه لصادق فإنه الذي علمني ديني وعرفني بربي" نقل هذه الحكاية صاحب "البستان" وصاحب "الجيش" وكلاهما قال: إنه سمعها من السلطان المرحوم المولى سليمان بن محمد رحمه الله، وهي منقبة فخيمة للمولى إسماعيل في الخضوع للحق والاعتراف به رحم الله الجميع.

ثم دخلت سنة ثلاث ومائة وألف والسلطان عازم على النهوض إلى فازاز وبعث مع ذلك بالراتب والعدة إلى أهل فاس وأمرهم بالنهوض إلى الترك مع ولده المولى زيدان فخرجوا في رمضان من السنة وبعد العيد أخذ السلطان في الاستعداد للنهوض إلى فازاز ثم بدا له فخرج في أثر المولى زيدان فلحق بأطراف المغرب الأوسط وأبرم الصلح مع الترك ورجع إلى الحضرة هكذا ساق صاحب البستان هذا الخبر، والذي رأيته في "نشر المثاني" هو ما نصه: قد اختار السلطان المولى إسماعيل الفقيه أبا عبد الله محمد الطيب الفاسى لعقد المهادنة مع الترك في حدود سنة ثلاث ومائة وألف بعد وقعة المشارع معهم لعلمه وفصاحته وبيته، فذهب نحو الجزائر صحبة ولد السلطان وهو مولاي عبد الملك، ومعهم الكاتب أبو عبد الله المدعو الوزير وغيرهم من وجوه الدولة الإسماعيلية، فلما قاربوا الجزائر خرج صاحبها في جنده وقتل ونهب حتى انتهى الخبر إلى فاس بأنهم قتلوا أجمع، وصادف ذلك يوم عاشوراء فحزن الناس لذلك وأمسكوا عن الإنفاق، حتى بقي ما عهد أن يشتري في ذلك اليوم ملقى لما عرا الناس من الغم، ثم جاء الخبر بأنهم قادمون بعافية، وأنهم وصلوا إلى تازا ففرح الناس واستأنفوا الإنفاق كيوم عاشوراء، ومات بايشي القبلي فولى السلطان على زمور وبني حكم ولده أبا الحسن على بن يشي.

ثم دخلت سنة أربع ومائة وألف وفيها تهيأ السلطان للنهوض إلى البربر

أهل فازاز، فاستنفر القبائل وحشد الجيوش واستعد الاستعداد التام بالمدافع والمهاريس والمجانيق وسائر آلات الحصار، فنزل رحمه الله في جند العبيد ببسيط آدخسان، ورتب على البرابر العساكر من كل جهة، فبعث الباشا مساهلاً في خمسة وعشرين ألفاً من الرماة طلع بها من تادلا على وادي العبيد حتى نزل خلف آيت يسري، وبعث علي بن بركات مع آيت يمو وآيت أدراسن فنزلوا بتغالين، وبعث علي بن يشي مع زمور وبني حكم وأمره أن ينزل بعين شوعة، وبعث إلى أهل تدغة وفركلة وغريس والصباح أن يقدموا بجموعهم على علي بن يشي، وبعث إليه مع ذلك بعسكر الطبجية بالمدافع والمهاريس وسائر آلات الحرب، وبعث نصارى العرائش يجرونها على طريق والمهاريس وسائر آلات الحرب، وبعث نصارى العرائش يجرونها على عين أعليل ثم على قصر بني مطير إلى أن اجتمعوا بعلي بن يشي على عين شوعة.

وضرب السلطان لأمراء الجنود لإنشاب الحرب موعداً معلوماً. وقال لهم: «إذا كان وقت العشاء من ليلة كذا فليأخذ الطبجية في إخراج المدافع والمهاريس بالكور والبنب طول ليلتهم ليحصل للبربر الدهش فإذا أصبحتم فليقدم كل قائد من ناحيته، ولينشب الحرب ليكون القتال في ساعة واحدة من جميع الجهات، ففعلوا ما أشار به عليهم.

ولما كانت الليلة المعينة لم يرع البربر إلا رعود المدافع والمهاريس تصعق في الجو ونيرانها تنقدح في ظلمات الليل، وأصداء الجبال تتجاوب من كل ناحية، فقامت عليهم القيامة وظنوا أن الأرض قد زالت بهم، فقوضوا أبنيتهم وحملوا عيالاتهم للفرار، وصاروا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. ولما أصبحوا زحف إليهم السلطان من ناحيته، وزحفت إليهم العساكر من باقي الجهات، واشتد القتال فانهزموا وتفرقوا في الشعاب والأودية شذر مدر، وصار كل من قصد منهم ثنية أو منفذاً وجد العساكر مقبلة منها، والمدافع مصوبة نحوها فحل بهم القضاء، وتصرف فيهم البلاء كيف شاء، فقتلت رجالهم وسبيت نساؤهم وأولادهم، ونهب أثاثهم وحيزت مواشيهم وأنعامهم، واستلبت خيلهم وسلاحهم، واستحر القتل والنهب فيهم مواشيهم وأنعامهم، واستلبت خيلهم وسلاحهم، واستحر القتل والنهب فيهم

ثلاثة أيام والعساكر تلتقطهم من الأودية والشعاب، وتستخرجهم من الكهوف والغيران، وأمر السلطان قواده مساهلاً وعلي بن يشي وعلي بن بركات بجمع رؤوس القتلى وجمع الخيل والسلاح ويوافوه به لآدخسان، فجمعوا ما عثروا عليه من ذلك فكان عدد الرؤوس ينيف على اثني عشر ألفاً، وعدد الخيل الفحول ينيف على عشرة آلاف، وعدد المكاحل ينيف على ثلاثين ألفاً، وبالاستيلاء على هؤلاء البربر كمل للسلطان المولى إسماعيل رحمه الله فتح المغرب، واستولى عليه كله ولم يبق به عرق ينبض، وكتب في الديوان من المغرب، واستولى عليه كله ولم يبق به عرق ينبض، وكتب في الديوان من على رأس منزل آيت ومالو، ولم يترك لقبيلة من قبائل المغرب خيلاً ولا سلاحاً، وإنما كانت الخيل والسلاح عند العبيد والودايا وآيت يمور وأهل الريف المجاهدين بسبة.

قال أبو عبد الله أكنسوس رحمه الله: «وكان المولى إسماعيل رحمه الله ارتكب أخف الضررين وأدنى المفسدتين في إضعاف قبائل المسلمين بسلب الخيل والسلاح مع أن المطلوب هو تقويتهم بذلك لمقابلة العدو الكافر. قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مّا اَسْتَكَاعَتُم مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطٍ ٱلْغَيْلِ﴾ [الأنفال: 60] الآية ورأى المولى إسماعيل: أنه لما أعد ذلك العسكر القوي الشديد قام عن المسلمين بواجب وكفاهم كل مؤنة وأراحهم من كلفة القيام بالخيل والسلاح، مع أن الفساد الذي يظهر منهم عند ملك الخيل والسلاح أعظم وذلك بقطع الطرقات ونهب الأموال وخلع اليد من الطاعة، قال: «وهذا القدر الذي اعتذرنا به عن السلطان ظاهر غاية الظهور ولعله خفي على الشيخ اليوسي حتى كتب إليه برسالته المشهورة» هد.

قلت: ما فعله السلطان المولى إسماعيل رحمه الله من ذلك ظاهر المصلحة لا يخفى على أحد وجد استحسانه، ولا يتوهم عاقل أن أهل فازاز ومن في معناهم يتخذون الخيل والسلاح للجهاد يوماً ما فلا يحتاج السلطان رحمه الله في مثل ذلك إلى الاعتذار، وقوله أن ذلك الاعتذار خفي على اليوسي ليس على ما ينبغي، لأن الشيخ اليوسي رحمه الله ما تكلم مع

السلطان في أمر أولئك القبائل ومن في معناهم، وإنما كلامه معه في أمور ثلاثة: الأول في جباية المال من وجهه وصرفه في وجهه. الثاني: في إقامة رسم الجهاد وشحن الثغور كلها بالمقاتلة والسلاح. الثالث: في الانتصاف من الظالم للمظلوم وكف اليد العادية عن الرعية.

ونص هذه الرسالة: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، قطب المجد ومركزه ومحاز الفخر ومأرزه، وأساس الشرف الباذخ ومنبعه، ومناط الفضل الشامخ ومجمعه، السلطان الأعظم الأجل الأفخم، مولانا إسماعيل ابن مولانا الشريف لا زالت أعلامه منصورة، وأيامه على العز واليمن مقصورة، سلام على سيدنا ورحمة الله ويركاته، هذا ولا زائد عندنا سوى المحبة لسيدنا وغاية التعظيم والإجلال، والدعاء لسيدنا بصالح الأحوال، وذلك بعض ما أوجبته يده المبسوطة علينا بالبر والإحسان، والفضل والامتنان والتوقير والاحترام والإنعام والإكرام، مع ما له علينا وعلى غيرنا من الحقوق التي أوجبتها منزلته السلطانية، ومثابته الطوقية الفاطمية، فكتبنا هذه البطاقة، وهي في الوقت منتهى الطاقة، وكنا كثيراً ما نرى من سيدنا التشوق إلى الموعظة والنصح، والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح، فأردنا أن نرسل إلى سيدنا ما أن وفق إلى النهوض إليه رجونا له ربح الدنيا والآخرة، والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة، ورجونا وإن لم نكن أهلاً لأن نعظ، أن يكون سيدنا أهلاً لأن يتعظ، وأن يحتمى من جميع المذام ويحتفظ، فليعلم سيدنا أن الأرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك له، والناس عبيد الله سبحانه وإماء له، وسيدنا واحد من العبيد وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحاناً، فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح فهو خليفة الله في أرضه وظل الله على عبيده وله الدرجة العالية عند الله تعالى، وإن قام بالجور والعنف والكبرياء والطُّغيان والإفساد فهو متجاسر على مولاه في ملكته ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير الحق، ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه، ولا يخفى على سيدنا حال من تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير إذنه كيف يفعل به يوم يتمكن منه، ثم

نقول: إن على السلطان حقوقاً كثيرة لا تفي بها البطاقة، ولنقتصر منها على ثلاثة هي أمهاتها، الأول: جمع المال من حق وتفريقه في حق. الثاني: إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله وفي معناه تعمير الثغور بما تحتاج إليه من عدد وعدة. الثالث: الانتصاف من الظالم للمظلوم. وفي معناه كف اليد العادية عليهم منهم ومن غيرهم، وهذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا فوجب علينا تنبيهه لئلا يعتذر بعدم الاطلاع والغفلة فإن تنبه وفعل فقد فاز، وذلك صلاح الوقت وصلاح أهله وسبوغ النعمة وشمول الرحمة وإلا فقلي أدينا الذي علينا، أما الأمر الأول: فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعد للمصالح التي ينتظم بها الدين وتصلح الدنيا من أهل البيت والعلماء والقضاة والأئمة والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك من المصالح، ومثال هؤلاء كأيتام لهم ديون قد عجزوا عن قبضها إلا بوكيل، ومثال الرعية مثل المديان والسلطان هو الوكيل، فإن استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان وأداه إلى اليتامي يحسب ما يجب لكل فقد برئ من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم، وحصل له أجوان أجر القبض وأجر الدفع، وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المعليان فهو ظالم له، أو نقص اليتيم من حقه الواجب له فهو ظالم له، وكذُّ إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم، فلينظر سيدنا فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس ديناً ولا دنيا، أما الدنيا فقد أخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنه وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه، ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى السلطان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر بكل من يزين له الوقت فإن كثيراً من الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب وفي أفضل منهم قال جده أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «المغرور من غررتموه اه وأن يتفقد المصالح ويبسط يد الفضل على خواص الناس من أهل الفضل والدين والخير ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل: أفاتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ولا يهملهم فيتمنوا غيره ويتطلبوا دولة أخرى كما قيل:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حظ تمنى زوالها وما ذاك من بغض لها غير أنه يريد سواها فهو يهوى انتقالها

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال العامة ونثرها في الخاصة وشيد بها المصالح فالعامة يذعنون، ويعلمون أنه سلطان وتطيب قلوبهم بما يرون من إنفاق أموالهم في مصالحهم وإلا فالعكس، وأيضاً السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعوة المظلومين من الرعية، فإذا أحسن إلى الخاصة دعوا له بالخير والسلامة والبقاء؛ فيقابل دعاء بدعاء والله الموفق، وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضاً وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا عمارة الثغور، وسيدنا قد غفل عنها فقد ضعفت اليوم غاية، وقد حضرت بمدينة تطاوين أيام مولانا الرشيد رحمه الله، فكانوا إذا سمعوا الصريخ تهتز الأرض خيلاً ورماة، وقد بلغنى اليوم أنهم سمعوا صريخاً من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون على أرجلهم بأيديهم العصى والمقاليع، وهذا وهن في الدين، وغرر على المسلمين، وإنما جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة، وتكليفهم الحركات وإعطاء العدة كسائر الناس، فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من قلعية إلى ماسة، ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد أن يحسن إليهم ويعفيهم مما يكلف به غيرهم، ويترك لهم خيلهم وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون إليه، فهم حماة بيضة الإسلام، ويتحرى فيمن يوليه تلك النواحي أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد، ونجدة في المضايق وغيرة على الإسلام، ولا يولى فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على أريكته والله الموفق.

وأما الأمر الثالث: فقد اختل أيضاً لأن المشعبين للانتصاف بين الناس في البلدان، وهم العمال وخدامهم، هم المشتغلون بظلم الناس، فكيف يزيل الظلم من يفعله؟ ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن يشتكي فليتق الله سيدنا، وليتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، وليجهد في العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنيا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدُّلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاةِ وَالْمُنْكِرِ وَٱلْبَغَيُّ ﴾ [النحل: 90] الآية. وقال تعالى: ﴿ وَلِيَنْصُرُنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوتُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: 40] ثم ذكر تعالى المنصورين وشسروط السنسصسر فسقسال: ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَصَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوّا عَنِ ٱلْمُنكُرِّ ﴾ [الحج: 41] فضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم هذه الأمور الأربعة، فمتى اختل عليهم أمر الرعية وتسلط عليهم من يفسد عليهم الدولة فليعلموا أن ذلك من إخلالهم بهذه الأمور، فكان عليهم الرجوع إلى الله تعالى وتفقد ما أمرهم به ورعاية ما استرعاهم إياه، وقد اتفقت حكماء العرب والعجم على أن الجور لا يثبت معه الملك ولا يستقيم، وأن العدل يستقيم معه الملك ولو مع الكفر، وقد عاش الملوك من الكفرة المئين من السنين في الملك المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغص لما كانوا عليه من العدل في الرعية، استصلاحاً لدنياهم فكيف بمن يرجو صلاح الدنيا والدين، قال بعض الحكماء: «الملك بناء والجند أساسه وإذا ضعف الأساس سقط البناء فلا سلطان إلا بجند ولا جند إلا بمال ولا مال إلا بجباية ولا جباية إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل فالعدل أساس الجميع. " وقد صنع أرسطوطاليس الحكيم للملك الإسكندر الشكل المستند عنه وكتب عليه: «العالم بستان سياجه الدولة، الدولة سلطان تعضده السنة، السنة سياسة يسوسها الملك، الملك راع يعضده الجيش، الجيش أعوان يكفلهم المال، المال رزق يجمعه الرعية، الرعية عبيد يقودهم العدل، العدل مألوف وبه صلاح العالم، العالم بستان الى آخره: وقال ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال

عَلَيْ: ﴿إِن رَجَالاً يَحُوضُونَ فَي مَالَ اللهُ بَغَيْرُ حَقَّ لَهُمُ النَّارِ يُومُ القيامة؛ أو كما قال وقال ﷺ: (ما من وال يلي ولاية إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان فأما عدل يفكه وأما جور يوبقه». وعن مولانا على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «رأيت عمر على قتب يعدو به بعيره بالأبطح فقلت: «يا أمير المؤمنين أين تسير؟ افقال: "بعيره من إبل الصدقة شرد أطلبه افقلت: «أذللت الخلفاء من بعدك؛ فقال: (لا تلمني، فوالذي بعث محمد ﷺ بالحق لو أن عناقاً ضلت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة إنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين» وقد رأى رضى الله عنه شيخاً يهودياً يسأل على الأبواب فقال: «ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ما دمت شاباً ثم ضيعناك اليوم، وأمر أن يجري عليه قوته من بيت المال. وليعلم سيدنا أن أول العدل أن يعدل في نفسه فلا يأخذ لنفسه من المال إلا بحق، وليسأل العلماء عما يأخذ وما يعطى. وما يأتى وما يذر، وقد كان بنو إسرائيل يكون فيهم الأمير على يد نبي، فالنبي يأمر والأمير ينفذ لا غير، ولما كانت هذه الأمة المرحومة انقطعت منها النبوة بنبيها خاتم النبيين على فلم يبق إلا العلماء يقتدى بهم قال على: «علماء أمتى كأنبياء بني إسرائيل» فكان حقاً على هذه الأمة أن يتبعوا العلماء ويتصرفوا على أيديهم أخذاً وعطاء، وقد توفى على واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في السوق على عياله، فلما بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب للسوق على عادته حتى رده علماء الصحابة، وقالوا: «إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق» وفرضوا له ما يكفيه مع عياله، وجعلوا المال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سواء يأخذ منه بما اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره، وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من بعده، فعلى سيدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء، وليسأل من معه من الفقهاء الثقات كسيدي محمد بن الحسن، وسيدي أحمد ابن سعيد، وغيرهما من العلماء العاملين الذين يتقون الله ولا يخافون في الله

لومة لائم فما أمروه به مما ذكرناه ومما لم نذكره فعله، وما نهوه عنه انتهى، هذه طريقة النجاة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يرزق سيدنا توفيقاً وتسديداً، وإرشاداً وتأييداً وأن يصلح بوجوده البلاد والعباد، وأن يحسم بسيفه أهل الزيغ والعناد آمين والحمد لله رب العالمين».

ولما فرغ السلطان رحمه الله من وقعة فازاز وآيت ومالو دعا علي بن يشي وعقد له على عشرة آلاف من الخيل وقال له: الا أرى وجهك إلا إذا أغرت على كروان وأتيتني منهم بعدد هذه الرؤوس التي هناه لأنهم كانوا بوادي زيز يعيثون في طريق سجلماسة وينهبون الرفاق، فسار علي بن يشي حتى صبحهم وهم عارون فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير، ثم نادى في تلك القبائل كلها من أتى برأس كرواني فله عشرة مثاقيل، فصار كل من انحاز إليه أحد منهم يقطع رأسه ويأتي به إليه، واستمر البحث عنهم في المدر والوبر إلى أن قضى من جماجمهم الوطر، ولما اجتمعت عنده أعطى كل من أتى برأس مثقالاً واحداً، وجاء إلى السلطان باثني عشر ألف أطلى كل من أتى برأس مثقالاً واحداً، وجاء إلى السلطان باثني عشر ألف أولى أن قضى من المنا بالني عشر ألف أن قبل كل من أتى برأس مثقالاً واحداً، وجاء إلى السلطان باثني عشر ألف ألل العرب والبربر.

ودخلت سنة خمس ومائة وألف فلم يكن فيها شيء يذكر.

ثم دخلت سنة ست ومائة وألف ففي ربيع منه خرج المولى زيدان ابن السلطان بالعساكر قاصداً ناحية تلمسان. بعد أن قتل النائب بفاس أبا العباس أحمد السلاوي فقاتل الترك ونهب ورجع.

ثم دخل سنة سبع ومائة وألف فلم يكن فيها شيء يذكر.

ثم دخلت سنة ثمان ومائة وألف ففي يوم عرفة منها قدم عشرة رجال من إصطنبول ومعهم كتاب من السلطان مصطفى بن محمد العثماني صاحب القسطنطينية العظمى إلى السلطان المولى إسماعيل يندبه إلى الصلح مع أهل الجزائر فانتدب رحمه الله وامتثل.

## أمر السلطان المولى إسماعيل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد وامتناعهم منها وما نشأ عن ذلك

وفي ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة ثمان ومائة وألف ورد كتاب من حضرة السلطان على القاضي والعلماء بفاس يعاتبهم ويوبخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد المثبتين في الديوان، ثم ورد كتاب آخر من السلطان يمدح العامة ويذم العلماء ويأمر بعزل القاضي والشهود كذا في «البستان».

قال أبو عبد الله أكنسوس: «هذا الكلام الذي نقله صاحب «البستان» عن السلطان المولى إسماعيل رحمه الله فيه نظر فإنه كلام مجمل، وقضية جمع العبيد مذكورة مفصلة في الكناش الكبير الإسماعيلي وفيه تمييز المماليك الأرقاء الذين اشتروا بالثمن على الوجه الشرعي بخطوط العدول، وهؤلاء لا كلام فيهم، وأما غيرهم من أهل الديوان المجلوبون من القبائل العديدة فإن السلطان لم يدع فيهم الملكية، وإنما الكلام في جبرهم على الجندية، ووجه السلطان إلى علماء المشرق والمغرب السؤالات عن ذلك، فكتبوا إليه الأجوبة المتضمنة للجواز بخطوطهم، وكل ذلك في الكناش المذكور مبسوطاً، وهو شيء كثير، وحاشى الله مقام السلطان المولى إسماعيل رحمه الله أن يدعى تملك الأحرار، وقد تقدم كلام الشيخ اليوسي وبيان ما أنكر على السلطان، ولو كان ما ذكر الصياني متصفاً به السلطان المذكور لكان ذلك أول ما ينكره اليوسى، ولا يسعه السكوت عليه مع أنه أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف بمراتب، نعم في الكناش طوائف معروفة متميزة ثبت عند السلطان المذكور أنهم كانوا أرقاء للمنصور السعدي، فلما انقرضت الدولة السعدية تفرقوا في الأقطار، وهم الذين تقدم الكلام عليهم في دفتر عليليش، وقد وقع البحث عن رقيتهم وسئل أهل الأسنان من كل قبيلة فعينوا الرقيق من غيره، فثبت ذلك كله عند السلطان، ومع ذلك لم يدخلهم في الأرقاء الخلص الذين اشتروا بالثمن بل ميزهم على حدة فكان ذلك الجند عنده على

ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: خالص الرقية، المرتبة الثانية: خالص الحرية، المرتبة الثالثة: واسطة بينهما» اه والله تعالى أعلم.

#### تفريق المولى إسماعيل رحمه الله أعمال المغرب على أولاده وما نشأ عن ذلك

لما كانت سنة إحدى عشرة ومائة وألف فرق السلطان المولى إسماعيل رحمه الله أعمال المغرب على أولاده، فعقد لابنه المولى أحمد على تادلا وأنزله بقصبتها ورتب معه ثلاثة آلاف من العبيد حامية بها، وأمره أن يزيد في تلك القصبة فبنى قصبة جديدة، وبنى بها قصره وبنى مسجداً أعظم من مسجد أبيه بالقصبة الأولى، واستقر بها.

وعقد لابنه المولى عبد الملك على درعة وأعمالها وأنزله بقصبتها ورتب معه ثلاثة آلاف من الخيل.

وعقد لابنه المولى محمد المدعو بالعالم على إقليم السوس ورتب معه ألف فارس.

وعقد لابنه المأمون الكبير الذي كان بمراكش على سجلماسة وأعمالها نقله من مراكش إليها وأنزله بقصبته التي بناها له بتيزيمي ورتب معه خمسمائة من الخيل، وبعد سنتين توفي الملك المأمون فولى السلطان مكانه ابنه المولى يوسف.

وعقد لابنه المولى زيدان على بلاد الشرق فكان يغير على رعايا الترك إلى أن شردهم عن نواحي تلمسان، وانتهى في بعض أيام غاراته إلى مدينة معسكر فاقتحمها وانتهب دار أميرها عثمان باي وأخذ ما فيها من الفرش والخرثى والأدام وغير ذلك لمغيب عثمان عنها في بعض غزواته، فانتهز المولى زيدان فيها الفرصة فكان ذلك سبب عزله عن الشرى وتولية أخيه المولى حفيد مكانه، لأن السلطان رحمه الله لم يرض فعله ونهبه لدار الباي

للصلح الذي كان انعقد بينه وبين السلطان مصطفى العثماني كما مر.

ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة وألف: فيها غزا السلطان بلاد الشرق وحارب الترك بها لانتقاض الصلح الذي كان بينه وبينهم بسبب غارات المولى زيدان المتقدمة، ولما قفل السلطان من وجهه هذه هلك من جنده أثناء الطريق عدد كبير من العطش فمن أهل فاس بالخصوص أربعون نفساً سوى من هلك من غيرهم، وفي هذه السنة قتل القائد عبد الخالق بن عبد الله الروسي صاحب فاس عبداً من عبيد دار السلطان دخل عليه بغير إذنه فقتله، فبعث السلطان ولده المولى حفيداً من مكناسة إلى فاس ليأتيه به فاستشفع إليه عبد الخالق بالعلماء والأشراف فلم يقيده المولى حفيد وذهب به مسرحاً، فلما دخل على السلطان بمكناسة عفا عنه ورجع إلى فاس سالماً.

ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة وألف فيها استدعى السلطان عبد الخالق الروسي من فاس، فلما قدم عليه قتله، وبعث ابنه المولى زيدان إلى فاس وبعث معه حمدون بن عبد الله الروسي والياً عليها بدلاً من أخيه المقتول والله أعلم.

### تنازع أولاد السلطان وثورة المولى محمد العالم منهم بالسوس ومقتله

لما دخلت سنة أربع عشرة ومائة وألف وصل المولى عبد الملك بن السلطان صاحب درعة إلى ضريح المولى إدريس الأكبر بزرهون مهزوماً لاستيلاء أخيه المولى أبي النصر على درعة وتغلبه على تلك النواحي، فبعث السلطان ولده المولى الشريف إلى درعة والياً عليها، فثار المولى محمد العالم ببلاد السوس ودعا لنفسه وزحف إلى مراكش، فحاصرها في رمضان من السنة المذكورة، وفي العشرين من شوال اقتحمها عنوة بالسيف فقتل

ونهب، ولما اتصل خبره بالسلطان بعث ولده المولى زيدان في العساكر لقتاله، فقدم مراكش فصادف المولى محمداً قد خرج عنها وعاد إلى تارودانت، ولما احتل المولى زيدان بمراكش عاثت عساكره فيها ثم تبع أخاه المولى محمداً العالم إلى السوس فنزل على تارودانت واتصلت الحرب بينهما إلى أن دخلت سنة خمس عشرة ومائة وألف وفيها قدم المولى حفيد حضرة فاس الجديد ووظف على أهل فاس مغرماً ثقيلاً وجاء الزعيم والياً عليها، ثم عزل وولى مكانه أبو على الروسي فقتل أناساً وصلبهم، وفي متم شوال من السنة المذكورة مات المولى حفيد بفاس الجديد، هذا كله والحرب قائمة بين المولى زيدان والمولى محمد العالم.

ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة وألف ففي ثالث صفر منها ورد أمر السلطان على فاس بأن تعطى كل عتبة عظم سرج ولا يحرر من ذلك أحد كائناً من كان.

وفي الحادي والعشرين من صفر المذكور ورد الخبر باستيلاء المولى زيدان على تارودانت وقبضه على أخيه المولى محمد العالم بعد محاربته له ثلاث سنين هلك فيها أمم وقواد ورؤساء وأعيان يطول ذكرهم، ولما دخلها المولى زيدان عنوة قتل جميع من بها حتى النساء والصبيان هكذا في البستان، وفي رابع ربيع الأول من السنة وصل المولى محمد العالم مقبوضاً عليه إلى وادي بهت فبعث السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت، ولما وصل إلى مكناسة خامس عشر الشهر المذكور هلك رحمه الله.

قال أبو عبد الله أكنسوس: لما توفي المولى محمد العالم صلى عليه القاضي أبو عبد الله محمد العربي بردلة فنقم عليه ذلك بعض الحسدة وأوغر قلب السلطان عليه وقال له: «إنه يبغضك ولولا شدة بغضه لك ما نازع إلى الصلاة على عدوك الذي ثار عليك ورام نزع الملك من يدك فكتب السلطان إلى القاضي بردلة يتهدده ويوبخه فأجابه القاضي: «بأن صلاته نظيرة صلاة الحسن البصري على الحجاج بن يوسف فلما ليم على ذلك قال: استحييت من الله تعالى أن أستعظم ذنب الحجاج في جنب كرم الله الغفور الرحيم،

على أنني ما صليت عليه بغير إذن بل خرج الإذن من الدار المولوية وبلغ ذلك مبلغ الشهرة التي لم يبق معها شك وذلك على لسان مترجم ينسب الأمر إلى الجانب المولوي، فلا افتيات بعد ذلك، بل الواجب هو القيام بذلك ولو بغير إذن إجلالاً وتعظيماً لجانب مولانا نصره الله، ولما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية الحديبية: «امح لفظة رسول الله» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «والله لا أمحوه أبداً» فتعارض وجوب امتثال أمر الرسول بالمحو ووجوب الإجلال لمقامه الأرفع فرجح رضي الله عنه وجوب الإجلال، ثم الصحيح أن الحدود كفارات ففي الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» اه باختصار.

قال أكنسوس: وكانت هذه القضية من الفتن العظيمة بالمغرب عمت أهل القطر السوسي وخصت أعيان غيرهم من العلماء الذين كانوا يخالطون المولى محمد العالم لولا لطف الله تعالى، فإن الشيخ أبا عبد الله المسناوي الدلائي كان من أخص الناس بالمولى محمد، فوشى به إلى السلطان وقيل له: "إنه من شدة اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام عليك فهو إذا موافق له على ذلك، فبادر بعض أصحاب السلطان ممن كان يجنح للمسناوي بالاعتذار عنه بأنه كان ينهاه عن القيام وأنشد للمسناوي في ذلك:

مه الأفإن لكل شيء غاية والدهر يعكس حيلة المحتال فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس فاهرة السنا في الحال فإذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعزز وجمال

فوقع ذلك من السلطان وتحقق براءة الشيخ رحم الله الجميع. قال أكنسوس: «وقولنا عمت أهل القطر السوسي لأن ظهوره التام إنما كان هنالك ولأن جل من ينتسب إلى العلم والصلاح منهم كانوا معه موافقين له ومؤيدين فعله» اهد قال في نشر «المثاني»: كان المولى محمد العالم ماهراً في فنون شتى كالنحو والبيان والمنطق والكلام والأصول، وكان ينفعل للشعر وتأخذه

أريحية الأدب، وكتب له أخوه مولاي الشريف في صدر كتاب بعث به إليه ما خاطب به سيف الدولة بن حمدان أخاه ناصر الدولة:

رضيت لك العليا وإن كنت أهلها وقلت لهم بيني وبين أخي فرق أما كنت ترضى أن أكون مصلياً إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق فاقترح المولى محمد على الشيخ أبي عبد الله المسناوي أن ينوب عنه في الجواب لأنه كان في جملة الوافدين عليه حينتذ فقال رحمه الله:

بلى قد رضيت أن تكون مجلياً ويتلو نداكم في العلا من له السبق وما لي لا أرضى لك المجد كله وأنت شقيق النفس إن عرف الحق ولكن ذوو الضغن انتحوا ذات بيننا فغادرنا إفسادهم وبها رفق

وفي هذا التاريخ أعني سنة سبع عشرة ومائة وألف انتزع النجليز جبل طارق من يد الإصبنيول حاصره ثلاثة أيام برّاً وبحراً في جند يسير فملكه لاشتغال الإصبنيول يومئذ عنه بأمر الفتنة التي حدثت في ملكه، ولما ملكه النجليز عظم ذلك على أجناس الفرنج خصوصاً الإصبنيول والفرنسيس، ورأوا أن النجليز قد ملك عليهم باب أوروبا ولذا حاصروه مراراً فلم يحصلوا منه على طائل واستمر في يده إلى الآن.

ولما دخلت سنة تسع عشرة ومائة وألف ورد الخبر بموت المولى زيدان ابن السلطان بتارودانت وحمل في تابوت إلى مكناسة فدفن ليلاً إلى جانب أخيه المولى محمد العالم.

وفي هذه السنة أمر السلطان بهدم قصر البديع الذي بناه المنصور السعدي بقصبة مراكش وقد تقدم الكلام عليه. قال اليفرني في «النزهة» «ومن العجائب أنه لم يبق بلد من بلاد المغرب إلا ودخله شيء من أنقاض البديع» اه.

ثم دخلت سنة عشرين ومائة وألف فيها افتتح الترك مدينة وهران وكانت بيد الإصبنيول مدة فردها الله على المسلمين يومئذ، وفيها أمر السلطان بقراءة حديث الإنصات يوم الجمعة عند خروج الخطيب وجلوسه على المنبر.

### محنة الفقيه أبي محمد عبد السلام ابن حمدون بسوس رحمه الله

قد تقدم لنا ما كان من أمر السلطان المولى إسماعيل رحمه الله لعلماء عصره بالكتابة على ديوان العبيد وامتناعهم من ذلك، ولما كانت سنة عشرين ومائة وألف تجددت المحنة وألزم الرئيس أبو محمد عبد الله الروسي فقهاء فاس أن يكتبوا على الديوان المذكور فمن كتب نجا ومن أبى قبض عليه، ثم قبض على أولاد جسوس واستلب أموالهم، وأجلس فقيههم الشيخ أبا محمد عبد السلام بن حمدون جسوس بالسوق مقيداً يتطلب الفداء ثم حمل مسجوناً إلى مكناسة.

ودخلت سنة إحدى وعشرين وماثة وألف فعفا السلطان عن الفقيه المذكور وسرحه وبعث به إلى فاس ليزعج الحراطين الذين بها إلى مكناسة، فقدم وأزعجهم في ربيع الأول من السنة المذكورة، ثم كان عاقبة الفقيه المذكور أن قتله القائد أبو على الحسن بن عبد الخالق الروسى، فمن الناس من يقول: إن ذلك كان بأمر السلطان، ومنهم من يقول بغير أمره اهـ. وقد وقفت على تقييد بخط شيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز محبوبة السلاوي رحمه الله، وكان واعية، يقول فيه: إن امتحان الفقيه أبي محمد جسوس كان من أجل امتناعه من الموافقة على ديوان الحراطين الذي اخترعه عليليش المراكشي للسلطان الجليل المولى إسماعيل رحمه الله حسبما هو مشهور، فهجاه بعض السفهاء وهجا فاساً من أجله، وحقد عليه السلطان فاستصفى عامة أمواله، وأجرى عليه أنواع العذاب، وبيعت دوره وأصوله وكتبه وجميع ما يملك هو وأولاده ونساؤه، ثم صار يطاف به في الأسواق وينادى عليه: من يفدى هذا الأسير؟ والناس ترمى عليه بالدراهم والحلى وغير ذلك من النفائس أياماً كثيرة، فيذهب الموكلون به بما يرمى عليه حيث ذهبوا بأمواله، وبقى على ذلك قريباً من سنة فكان في ذلك محنة عظيمة له ولعامة المسلمين وخاصتهم، ولما دنا وقت شهادته رحمه الله وقد أيس من

نفسه، كتب بخطه رقعة وأذاعها في الناس يقول فيها ما نصه: «الحمد لله يشهد الواضع اسمه عقبه على نفسه ويشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه أني ما امتنعت من الموافقة على تمليك من ملك من العبيد إلا لأني لم أجد له وجها ولا مسلكا ولا رخصة في الشرع، وأني إن وافقت عليه طوعاً أو كرهاً فقد خنت الله ورسوله والشرع وخفت من الخلود في النار بسببه، وأيضاً فإني نظرت في أخبار الأثمة المتقدمين حين أكرهوا على ما لم يظهر لهم وجهه في الشرع فرأيتهم ما آثروا أموالهم ولا أبدانهم على دينهم خوفاً منهم على تغيير الشرع واغترار الخلق بهم، ومن ظن بي غير ذلك وافترى على ما لم أقله وما لم أفعله فالله الموعد بيني وبينه وحسبنا الله ونعم الوكيل والسلام وكتب عبد السلام بن حمدون جسوس غفر الله ذنبه وستر في الدارين عيبه صبيحة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين ومائة وألف» اه.

ثم بعد ذلك بيومين أمر أبو على الروسي بقتله فقتل رحمه الله خنقاً بعد أن توضأ وصلى ما شاء الله، ودعا قرب السحر من ليلة الخميس الخامس والعشرين من ربيع الثاني من السنة المذكورة ودفن ليلاً على يد القائد أبي على الروسى انتهى ما وجدناه مقيداً.

واعلم أن قضية الفقيه أبي محمد رحمه الله من القضايا الفظيعة في الإسلام، والأسباب التي أثارتها أولاً وأكدتها ثانياً حتى نفذ أمر الله فيما قضاه وقدره في أزله بعضها ظاهر وبعضها خفي، الله أعلم بحقيقته، غير أن المعروف من حال الفقيه المذكور هو الصلابة في الدين والورع التام وناهيك بشهادته هذه دليلاً على ذلك، وقضيته قد تعارضت فيها الأنقال، ودخلها التعصب فلا يوقف منها على تحقيق، وغفران الله وراء الجميع فإنه تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. قال أبو عبد الله أكنسوس وقد جرى ذكر قضية الفقيه أبو محمد عبد السلام هذا بمجلس السلطان المرحوم المولى سليمان ابن محمد فقال: ما قتله مولانا إسماعيل وإنما قتله أهل فاس» قال: «ولم يمكنا أن نسأله عن حقيقة ذلك» اه. وفي شعبان من السنة المذكورة عزل

السلطان أبا علي الروسي عن فاس وولي مكانه حمدون الروسي ثم بعد مدة يسيرة أخر حمدون وأعيد أبو علي، وفيها قدم عبد الله الروسي ومعه أمر السلطان ببيع أصول المجاورين بالمشرق يعني بالحرمين الشريفين.

#### ثورة المولى أبي النصر ابن السلطان بالسوس ومقتله رحمه اش

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف فيها ثار أبو النصر ابن السلطان المولى إسماعيل ببلاد السوس وخب في الفتنة ووضع.

وفي سنة أربع وعشرين ومائة وألف سرح السلطان كاتبه الخياط بن منصور من السجن وولاه درعة.

وفي سنة خمس وعشرين بعدها قتل السلطان الخياط المذكور وأخاه عبد الرحمٰن، وفيها ورد الخبر على السلطان بأن أولاد دليم من عرب السوس قد قتلوا ولده المولى أبا النصر الثائر بها.

وفي سنة ست وعشرين ومائة وألف قتل السلطان القائد أبا الدشيش وثلاثة من القواد معه وسبعة عشر من العبيد بمشرع الرملة، وفي جمادى الأولى من سنة سبع وعشرين ومائة وألف توفيت الحرة عائشة مباركة زوج السلطان، وهي أم ولده المولى أبي الحسن على الآتي ذكره.

وفي سنة تسع وعشرين ومائة وألف سافر ولد السلطان وهو المولى أبو مروان بن إسماعيل إلى الحجاز بقصد الحج، وفي رمضان منها بعث والي وجدة إلى الحضرة مائة رأس من رؤوس بني يزناسن.

وفي سنة ثلاثين ومائة وألف ورد كتاب من السلطان إلى فاس يتضمن تحرير أهل فاس من الكلف كلها، ثم ورد عقبه كتاب آخر يوبخهم فيه ويخيرهم بين أن يكونوا جيشاً أو نائبة، فقال رجل منهم يدعى ولد الصحراوي: (إنما يكون الكلام أمام السلطان) فقتل وأصبح مصلوباً، فبلغ ذلك السلطان فقبض على أبي على الروسي وأصحابه، وولي على فاس

حمدون الروسى، ثم بعد ذلك عمد حمدون الروسى إلى عبد الخالق بن يوسف فقتله، فقبض السلطان عليه وعلى أخيه مسعود، وولى على فاس حمو قصارة، ثم بعد أيام قدم أبو على الروسي والياً على فاس. وفي هذه السنة ورد الخبر بموت المولى أبي مروان بالمشرق، وفيها عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها ولم يترك إلا ولي العهد المولى أحمد بتادلا. ثم بعث ولده المولى عبد الملك إلى مراكش وولاه قطر السوس، واستقامت الأمور وسكنت الرعية وهدأت البلاد، واشتغل السلطان ببناء قصوره وغرس بساتينه والبلاد في أمن وعافية، تخرج المرأة والذمي من وجدة إلى وادي نول فلا يجدان من يسألهما من أين ولا إلى أين، مع الرجاء المفرط فلا قيمة للقمح ولا للماشية، والعمال تجبى الأموال والرعايا تدفع بلا كلفة، وصار أهل المغرب كفلاحي مصر يعملون ويدفعون في كل جمعة أو شهر أو سنة، ومن نتج فرساً رباه حتى إذا بلغ أن يركب دفعه إلى العامل وعشرة مثاقيل معه ثمن سرجه، هذا إذا كان المنتوج ذكراً فإذا كان أنثى ترك له، ويدفع للعامل مثقالاً واحداً، ولم يبق في هذه المدة بأرض المغرب سارق ولا قاطع طريق ومن ظهر عليه شيء من ذلك وفر في القبائل قبض عليه بكل قبيلة مر عليها أو قرية ظهر بها، فلا تقله أرض حتى يؤتى به أينما كان، وكلما بات مجهول حال بحلة أو قرية ثقف بها إلى أن يعرف حاله، ومن تركه ولم يحتط في أمره أخذ بما اجترحه وأدى ما سرقه أو اقترفه من قتل أو غيره.

وكانت أيامه رحمه الله غزيرة الأمطار كثيرة البركة في الحراثة والتجارة وغيرهما من أنواع المعاش مع الأمن والخصب والرخاء المحتد بحيث لم يقع غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة، فبلغ القمح في أيامه ست أواق للمد والشعير ثلاث أواق للمد، ورأس الضأن ثلاث أواق، ورأس البقر من المثقال إلى المثقالين سائر أيام الرخاء، والسمن والعسل رطلان بالموزونة، والزيت أربعة أرطال بالموزونة هكذا نقله صاحب البستان وهو مخالف لما سيأتي في الحوادث من أن الجدب والغلاء قد بلغا مبلغهما أعوام التسعين وألف ولعل ما ذكره صاحب البستان كان في آخر دولة السلطان المذكور

حسبما هي عادة الله تعالى في مثل ذلك غالباً والله تعالى أعلم.

# بناء ضريحي الإمامين إدريس الأكبر والأصغر رضى الشعنهما

لما كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان رحمه الله بهدم قبة ضريح المولى إدريس الأكبر رضي الله عنه بزاوية زرهون وشراء الأصول المجاورة له من جهاته الأربع وهدمها وزيادتها فيه، فهدمت القبة وجميع ما حولها وأعيدت على هيئة بديعة، واستمر البناء والعمل في المشهد الشريف إلى أن تم سنة أربع وثلاثين ومائة وألف هكذا في «البستان» وغيره. وقال في «نشر المثاني»: وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان المظفر المولى إسماعيل بتجديد بناء مقام مولانا إدريس الأصغر باني قاس حيث ضريحه بها، وأمر ببناء قبته التي هي عليه الآن بما اشتملت عليه من المحاسن التي يعز وجودها، وأمر بتوسعة صحن المسجد على ما هو عليه اليوم من الهيئة التي لا نظير لها بفاس، وتم تسقيف القبة في آخر ذي الحجة من العام المذكور، ثم أمر رحمه الله بإقامة الجمعة فيه فهي تقام فيه من يومئذ، جعل الله ذلك في ميزان الآمر به والمتولى له آمين.

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف مات القائد عبد الله الروسي بمكناسة، وفيها غضب السلطان على أهل فاس وبعث إليهم حمدون الروسي وأخاه أبا علي، وأمرهم بمصادرتهم، وقبض المال منهم، فبعثوا علماءهم وأشرافهم للشفاعة فلم يقبل، وشرعوا في دفع المال حتى لم يعرف له عدد، ولم يسلم من الغرامة أحد، وتغيب الناس في تلك المدة وخلت المدينة من ذوي اليسار.

وفي هذه السنة أيضاً في المحرم منها خرج عسكر الإصبنيول من سبتة على حين غفلة من المسلمين، فضربوا في محلتهم واستولوا عليها وعلى خباء القائد أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي، ونهبوا وقتلوا وسلبوا

وحازوا شبارات المسلمين وعساتهم وحازوا قصبة آفراك، واستشهد من المسلمين نحو ألف، ورجعوا عودهم على بدئهم إلى سبتة، ومنها ركبوا البحر إلى جزيرتهم، ولم يبق بسبتة إلا سكانها، ثم كانت الكرة للمسلمين عليهم بعدها فبقي بأيدي المسلمين منهم نحو ثلاثة آلاف.

ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة وألف ففي المحرم منها مات الباشا غازي بن شقراء صاحب مراكش بوجدة، وفي صفر منها مات باعزيز بن صدوف صاحب تارودانت، وفيها انتقل المولى عبد الملك بن السلطان إلى تارودانت فاستقر بها إلى أن كان من أمره ما نذكره عند التعرض لدولته إن شاء الله.

#### وفاة أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله

كانت أيام أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله على ما ذكرنا من الأمن والعافية وتمام الضبط حتى لم يبق لأهل الذعارة والفساد محل يأوون إليه ويعتصمون به ولم تقلهم أرض ولا أظلتهم سماء سائر أيامه، فقد كان خليفة ونائباً عن أخيه المولى الرشيد سبع سنين، وسلطاناً وملكاً مستقلاً سبعاً وخمسين سنة، حتى كان جهلة الأعراب يعتقدون أنه لا يموت، ويقال: إن البعض من أولاده كانوا يستبطئون موته ويعبرون عنه بالحي الدائم، وهذه المدة التي استوفاها المولى إسماعيل في الملك والسلطان لم يستوفها أحد من خلفاء الإسلام وملوكه سوى المستنصر العبيدي صاحب مصر، فإنه أقام في الخلافة ستين سنة، لكن لا سواء، فإن المولى إسماعيل رحمه الله استوفى مدة الخلافة بثمرتها، وتملاها بكمال لذتها، لأنه وليها في إبان أقتداره عليها واضطلاعه بها بعد سن العشرين كما مر، لا في مدة النيابة ولا في مدة الاستقلال، ولم يكن عليه استبداد لأحد، ولا نغص عليه دولته من من من القرابة، وكلهم كان يشغب في الأطراف، لم يحصل منهم مناهم سننهم من القرابة، وكلهم كان يشغب في الأطراف، لم يحصل منهم مناهم سننهم من القرابة، وكلهم كان يشغب في الأطراف، لم يحصل منهم

كبير ضرر للدولة، بخلاف المستنصر العبيدي فإنه ولي وهو ابن سبع سنين فكان في صدر دولته تحت الاستبداد، وحدث في أيامه الغلاء العظيم.

قال ابن خلكان: وهو غلاء لم يعهد مثله بمصر منذ زمان يوسف عليه الصلاة والسلام، واستمر سبع سنين أكل الناس فيها بعضهم بعضاً وبيع رغيف واحد بخمسين ديناراً، وكان المستنصر في هذه الشدة يركب وحده وكل من معه من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونها، وكانوا إذا مشوا يتساقطون في الطرقات من الجوع، إلى غير ذلك فلذا قلنا: لا يستوي حال ملك المولى إسماعيل وملك المستنصر رحمهما الله.

ولما كانت سنة تسع وثلاثين ومائة وألف مرض أمير المؤمنين المولى إسماعيل مرض موته قال في النشر المثاني الكلاية على البتداء مرضه في ثاني يوم من جمادى الأولى من السنة المذكورة، ولما أحس بالضعف بعث إلى ولده المولى أحمد صاحب تادلا يستقدمه فقدم عليه وأقام ثلاثاً ثم اخترمته المنية رحمه الله يوم السبت الثامن والعشرين من رجب سنة تسع وثلاثين ومائة وألف، وتولى غسله الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي القاسم العميري، وصلى عليه الفقيه أبو علي الحسن بن رحال المعداني ودفن بضريح الشيخ المجذوب رضى الله عنه من حضرة مكناسة.

قال في "البستان": كان السلطان المولى إسماعيل قد عهد بالأمر إلى ولده المولى أحمد المذكور وكان يعبر عنه بولي العهد، وأنكر أكنسوس أن يكون السلطان المذكور قد عهد لأحد من أولاده، قال: كما أخبرنا بذلك السلطان العالم المولى سليمان بن محمد رحمه الله مراراً وكان يحكى في ذلك خبراً، وهو أن المولى إسماعيل لما أيقن بالموت دعا وزيره وعالم حضرته الكاتب أبا العباس اليحمدي وقال له: "إني في آخر يوم من أيام الدنيا فأحببت أن تشير علي بمن أقلده هذا الأمر من ولدي لأنك أعرف بأحوالهم مني فقال له: "يا مولانا لقد كلفتني أمراً عظيماً وأنا أقول الحق: أنه لا ولد لك تقلده أمر المسلمين، كان لك ثلاثة المولى محرز والمولى المأمون والمولى محمد فقبضهم الله إليه" فقال له السلطان: "جزاك الله خيراً" وودعه والمولى محمد فقبضهم الله إليه" فقال له السلطان: "جزاك الله خيراً" وودعه

وانصرف ولم يعهد لأحد وإنما العبيد كانوا يقدمون من شاؤوا، ويؤخرون من شاؤوا، وكان المولى سليمان رحمه الله يحكي ذلك عندما يعرض له ذكر أولاده هو والله أعلم.

# بقية أخبار المولى إسماعيل رحمه الله ومآثره وسيرته

قال اليفرني في «النزهة»: «لم يزل أمير المؤمنين إسماعيل رحمه الله في مقارعة أعدائه إلى أن دوخ بلاد المغرب كلها واستولى على سهلها ووعرها، واستولى على تخوم السودان وانتهى منها إلى ما وراء النيل، وانتشرت دولته في عمائرها وبلغ من ذلك ما لم يبلغه المنصور السعدي، وامتدت مملكته في جهة الشرق إلى بسكرة من بلاد الجريد ونواحى تلمسان والله أعلم حيث يجعل رسالاته» اه وقال في «البستان»: كان للمولى إسماعيل من الولد على ما تواتر به الخبر خمسمائة ولد ذكر ومن البنات مثل ذلك أو قريب منه، قال: والذي عقب من أولاده على ما رأيناه عياناً في دفتر السلطان المولى محمد بن عبد الله إذ كان يصلهم في كل سنة، وكان يبعثني لتفرقة الصلة عليهم بسجلماسة ماثة دار وخمس دور كلها لأولاده لصلبه، وأما الذين لم يعقبوا أو عقبوا وانقطع نسلهم فليسوا في الدفتر، وأما الحفدة والأسباط فكان عددهم في أيام السلطان المولى محمد بن عبد الله ألفاً وخمسمائة وستين، وقد زادوا اليوم في دولة السلطان المولى سليمان بن محمد، ولم يزل يصلهم إلى الآن على ما في دفتر والده ومن زاد يزاد له، قال: وأما ما أدركناه من أولاد المولى إسماعيل لصلبه في دولة السلطان المولى محمد فثمانية وعشرون رجلاً نعرفهم بالاسم والعين. ومن بناته لصلبه مثل ذلك قد أنزلهن السلطان بقصر حمو بن بكة ورتب لهن المؤنة والكسوة والصلة في كل سنة، وأنزل معهن الحوافد اللاتي لا أزواج لهن، وكل واحدة من هذه الدور المائة

والخمس التي بسجلماسة لواحد من أولاد صلبه لأنه كان رحمه الله إذا رأى أحداً من أولاده الذين لم يرد إقامتهم معه بالمغرب قد بلغ أرسله إلى سجلماسة وبني له بها قصراً أو داراً وأعطاه نخلاً وأرضاً للحراسة والفلاحة ومماليك يقومون له بخدمة أصله وحراثة أرضه في الشتاء والصيف، ويعطي كل واحد من ذلك على قدر مرتبته عنده ومنزلة أمه منه، فتناسلت أولادهم ونمت فروعهم ووفر الله جمعهم وحفظ نظامهم، وكان رحمه الله سديد النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مكناسة إلى تافيلالت مع بني عمهم من الأشراف ليتدربوا على معيشتها التي تدوم لهم فكان ذلك صوناً لهم من نكبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد موته وزوال النعمة وانزواء رداء الملك الساتر لهم بين العامة، فنج عوا وأفلحوا بخلاف إخوانهم الذين ربوا بمكناسة واستمروا بها إلى أن توفي والدهم وألفوا عوائدهم ومرنوا على شهواتهم فإنهم لم ينم لهم نسل أن توفي والدهم وألفوا عوائدهم ومرنوا على شهواتهم فإنهم لم ينم لهم نسل كإخوانهم الذين بالصحراء هذا ما يتعلق بنسل السلطان المولى إسماعيل.

وأما مبانيه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجده ومدارسه وبساتينه فشيء فوق المعهود بحيث تعجز عنه الدول القديمة والحادثة من الفرس واليونان والروم والعرب والترك، فلا يلحق ضخامة مصانعه ما شيده الأكاسرة بالمدائن، ولا الفراعنة بمصر، ولا ملوك الروم برومة والقسطنطينية، ولا اليونان بأنطاكية والإسكندرية، ولا ملوك الإسلام ودولة العظام كبني أمية بدمشق، وبني العباس ببغداد، والعبيديين بإفريقيا ومصر، والمرابطين والموحدين وبني مرين والسعديين بالمغرب، وما بديع المنصور بقصر من قصوره ولا بستان المسرة بأحد بساتينه، فقد كان عنده بجنان حمرية مائة ألف قعدة من شجر الزيتون وحبسه كله على الحرمين الشريفين، ومرت عليه بعد وفاته العصور وأيام الفترة والفتن والناس يحتطبونه فلم يظهر فيه أثر من ذلك، ولما بويع السلطان المولى محمد بن عبد الله أحياه وأجرى الماء إليه وأمر بإحصاء ما بقي من المولى محمد بن عبد الله أحياه وأجرى الماء إليه وأمر بإحصاء ما بقي من شجرة فوجدوه ستين ألفاً فكان رحمه الله يبعث بثمن غلته إلى الحرمين تنفيذاً لمراد جده وكذا ابنه المولى سليمان رحمه الله .

قال صاحب «البستان»: «ولقد شاهدت الكثير من آثار الدول فما رأيت أثراً أعظم من آثاره، ولا بناء أضخم من بنائه ولا أكثر عدداً من قصوره، لأن هؤلاء الدول كان من اعتنى منهم بأمر البناء غاية أمره أن يبني قصراً ويتأنق في تشييده وتنجيده، وهذا السلطان لم يقتصر على قصر ولا على عشرة ولا عشرين بل جعل مباني العالم كلها في بطن تلك القلعة المكناسية كما قيل: «كل الصيد في جوف الفراً» هذا كلام صاحب البستان رحمه الله. ثم قال:

وكان في سجونه من الأسارى خمسة وعشرون ألفاً ونيفاً، كانوا يعملون في بناء قصوره منهم الرخامون والنقاشون والنجارون والحدادون والمنجمون والمهندسون والأطباء، ولم تسمح نفسه قط بفداء أسير.

وكان في سجونه من أهل الجرائم كالقاتل والمحارب والسارق نحو الثلاثين ألفاً تظل في العمل مع أسرى الكفار ويبيتون في السجون والأهراء تحت الأرض، ومن مات منهم دفن في البناء حتى لم يبق بالمغرب من أهل الفساد عرق ينبض. ومما مدح به المولى إسماعيل رحمه الله قول الفقيه الأديب أبى عبد الله محمد بن عبد الله الجزولي من قصيدة له:

مولاي إسماعيل يا شمس الورى يا من جميع الكائنات فدى له ما أنت إلا سيف حق منتضى الله من دون البرية سله من لا يرى لك طاعة فالله قد أعماه عن طرق الهدى وأضله ولنذكر ما سلف في هذه الملة من الأحداث.

ففي سنة إحدى وسبعين وألف توفي الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد المفضل بن الشيخ أبي العباس أحمد المرسي ابن الشيخ الأكبر أبي عبد الله سيدي محمد الشرقي، كان رحمه الله صالحاً خيراً من فضلاء عصره حافظاً للقرآن بالسبع، قد اشتهر قدره في الناس كثيراً، وكان يفر من ذلك وإذا سأله أحد أن يتخذه شيخاً يقول: «نحن إخوة في الله والدرهم الكامل ينفق منه» أخذ القراءات عن الفقيه الأستاذ أبي عبد الرحمٰن بن القاضي وكتب له الإجازة بذلك، وكان له نصيب من العلوم سوى القراءات، وانتسب في

الطريق للولي الصالح أبي عبد الله محمد الحفيان الرتبي السجلماسي من أصحاب الشيخ أبي عبيد الشرقي، وتخرج عليه نجباء من طلبة القراءات وكان رحمه الله كثير الطعام بزاوية جده أبي عبيد الشرقي، ثم انتقل إلى ناحية سلا فسكن بأحوازها وبقي هنالك إلى أن مات في التاريخ المذكور فحمل إلى المدينة المذكورة ودفن بطالعتها قرب المسجد الأعظم، وقبره اليوم مزارة عظيمة، وكان له كلام كثير على طريق العروبي الملحون خاطب به الرئيس محمد الحاج الدلائي حين مشت الوشاة بنيهما فوقعت من أجل ذلك بينهما مكاتبات ومعاتبات رحمهما الله.

وفي سنة اثنتين وسبعين وألف توفي الشيخ الرباني أبو إسحاق إبراهيم ابن أحمد بن عبد الله بن حسين المصلوحي دفين تامصلوحت من أعمال مراكش، وقد تقدم التنبيه على وفاة جده أبي محمد عبد الله بن حسين المذكور، وكانت له شهرة عظيمة وكان ابتداء أمره أنه تلمذ له طائفة من الفقراء بمراكش، واجتمع عليه ناس فأنكر ذلك السلطان زيدان بن المنصور وأمره بالقبض عليه فخرج إلى قبيلة سكتانة حيث ضريحه اليوم فاستقر بها إلى أن توفي، وكان يقول: «لا يأتينا إلا من أمنه الله لأن مقامنا هذا مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً وكان يقول: «دارنا دار سر لا دار علم» وكان إذا دخل شهر المحرم ترك حلق الشعر والزينة فإذا ليم على ذلك قال: «ما فعلنا هذا الا امتعاضاً لقتل الحسين رضي الله عنه وأسفاً على ما وقع به» وكان يعمل السماع ويجتمع أصحابه على الحضرة على الكيفية المعهودة وربما تواجد السماع ويجتمع أصحابه على الحضرة على الكيفية المعهودة وربما تواجد فدخل معهم، وكانت له مشاركة في العلوم أخذ عن الشيخ المنجور وأبي محمد بن طاهر الحسني وأبي مهدي السكتاني وغيرهم. وتوفي في التاريخ محمد بن طاهر الحسني وأبي مهدي السكتاني وغيرهم. وتوفي في التاريخ المتقدم عن سن عالية يقال: أناف على المائة وبنيت عليه قبة حافلة وقبره اليوم مزارة عظيمة.

وفي أواخر سنة ثلاث وسبعين وألف مع السنة التي بعدها حدثت مجاعة عظيمة بالمغرب لا سيما فاس وأعمالها أكل الناس فيها الجيف والدواب والآدمي وخلت الدور وعطلت المساجد ثم تدارك الله عباده بلطفه.

وفي سنة خمس وسبعين وألف في عاشر رمضان منها وقعت زلزلة عظيمة بفاس وغيرها من بلاد المغرب. قال الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الهادي الشريف السجلماسي: «وقعت الزلزلة في التاريخ المذكور ونحن بمجلس البخاري عند شيخ الجماعة الإمام أبي محمد عبد القادر الفاسي رحمه الله، فقام كل من بالمجلس حتى الشيخ ظناً منا أن السقف يسقط علينا لأن خشبه صوتت، وخرج سرعان الناس يلتمسون الخبر، فأخبر بها كل من كان راقداً أو جالساً حتى النائم انتبه، ومن كان ماشياً لم يشعر بها، فسئل الشيخ عن ذلك وهل هو كما تزعم العامة: من أن الثور الذي عليه الدنيا أو الحوت يتحرك، فأجاب: بأن ذلك باطل لا أصل له، وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَمَاء اللهُ يَعْمِهُ الربح في جوف الأرض».

وفي يوم الاثنين الثامن والعشرين من رجب سنة سبع وسبعين وألف توفي البهلول المتبرك به سيدي قاسم بن أحمد بو عسرية المعروف بابن اللوشة دفين ضفة وادي أرضم من بلاد آزغار ولم يتزوج قط فلم يكن له عقب هكذا في انشر المثاني، ولعله تصحيف، والصواب ما يأتي من أنه توفي سنة سبع وتسعين بمثناة بمهملتين والله أعلم.

وفي سنة خمس وثمانين وألف توفي شيخ السنة وإمام الطريقة أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن عمرو الدرعي ثم الأغلاني الشهير بابن ناصر، نسبة إلى جده المذكور في النسب قال تلميذه الشيخ أبو علي اليوسي في فهرسته: كان الشيخ رضي الله عنه مشاركاً في فنون من العلم كالفقه والعربية والكلام والتفسير والحديث والتصوف، عابداً ناسكاً، ورعاً زاهداً، عارفاً قائماً بالطريقة، شارباً من عين الحقيقة، وكان رضي الله عنه مع إكبابه على علوم القوم وانتهاجه منهج الطريقة لا يخل بعلم الظاهر تدريساً وتأليفاً وتقييداً وضبطاً، فنفع الله به الفريقين وصحبه الناس شرقاً وغرباً. فانتفع به الخلق، قائماً بالتعليم والتربية للمريدين بقوله وفعله، والترقية بهمته، عن همة عالية وحالة مرضية وعلم للمريدين بقوله وفعله، والترقية بهمته، عن همة عالية وحالة مرضية وعلم

صحيح وبصيرة ونورانية مع التمكن والرسوخ، فكان إذا تكلم انتقش كلامه في القلب، وإذا وعظ وضع الهناء مواضع النقب». ثم أطال الشيخ اليوسي في ترجمته، وذكر له كرامات عديدة، وقد أفصح عن حاله ووصفه في قصيدته الدالية المشهورة الموضوعة في مدحه، وأتى فيها من الإجلال لهذا الشيخ والتعظيم بما كان سبب ربحه. ولهذا الشيخ شيوخ وأتباع معروفون في كتب الأئمة الذين تعرضوا لبيان ذلك وطريقته المتصلة برسول الله على معروفة أيضاً، وكان والده سيدي محمد بن أحمد من أكابر الأولياء كثير الأوراد لا يفتر لسانه عن الأذكار حسبما نقله غير واحد والله تعالى أعلم.

قال مؤلفه عفى الله عنه: وهذا الشيخ هو جدنا وإليه ننتسب فأنا أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الكبير بن أحمد بن محمد الصغير بفتح الميم ابن محمد بن ناصر الشيخ المذكور نفعنا الله به وأفاض علينا من مدده ومدد أمثاله، وأسلافنا ينتسبون بعد الشيخ المذكور نفعنا الله به وأفاض علينا من مدده ومدد أمثاله، وأسلافنا ينتسبون بعد الشيخ المذكور إلى سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولست الآن من ذلك على تحقيق، ولعلنا نحققه في موضع آخر إن شاء الله.

وفي حدود التسعين وألف كان انحباس المطر والغلاء. قال الشريف أبو عبد الله محمد الطيب القادري في «الأزهار الندية»: أن القمح قد بلغ في هذه المدة إلى أربعين أوقية للمد بسبب تأخر المطر والمد صاع ونصف وصلى الناس صلاة الاستسقاء فأول إمام خطب فيها القاضي أبو عبد الله محمد العربي بردلة وكررها ثلاث مرات فنزل مطر يسير لم يكف، ثم أعيدت الصلاة رابعة فكان الخطيب فيها الفقيه أبو عبد الله محمد البوعناني، ثم أعيدت خامسة والخطيب أبو عبد الله محمد المرابط الدلاثي وفيها بلغ القمح ستين أوقية وهو غلاء لم يسمع المثله، ثم أعيدت الصلاة سابعة والخطيب أبو عبد الله البوعناني، ثم أعيدت فامنة والخطيب الولي الزاهد أبو عبد الله البوعناني، ثم أعيدت عشية غده نزل المطر مع رعد وبرق ففرح المسلمون وأكثروا من حمد الله عشية غده نزل المطر مع رعد وبرق ففرح المسلمون وأكثروا من حمد الله

تعالى، ثم أعيدت الصلاة تاسعة والخطيب القاضي بردلة، وخرج يومئذ في جملة الناس شيخ الإسلام وبركة الأمة الإمام أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي راكباً على حمار جاعلاً الأشراف من أهل البيت الطاهر أمامه مستشفعاً بهم إلى الله تعالى، فنزل عند الرجوع مطر قليل، ومن الغد نزل المطر الغزير الكافي النافع فانحطت الأسعار ونزل القمح إلى خمس وثلاثين أوقية بعدما كررت الصلاة تسع مرات، وكانت الصلاة التاسعة يوم الاثنين خامس المحرم فاتح سنة إحدى وتسعين وألف.

وفي سنة تسع وثمانين وألف في ليلة الجمعة الثاني عشر من شعبان منها توفي الشيخ المولى أبو محمد عبد الله الشريف الوزاني الشهير. وكان عمره يوم توفي خمساً وثمانين سنة، وتوفي ولده الشيخ المولى أبو عبد الله محمد وقت العشاء ليلة الجمعة الثامن والعشرين من المحرم سنة عشرين ومائة وألف، وعمره يومئذ ثمانون سنة، وتوفى ابنه الشيخ القطب المولى التهامي ابن محمد طلوع شمس يوم الاثنين فاتح المحرم من سنة سبع وعشرين ومائة وألف، وعمره ست وستون سنة، وتوفي الشيخ مولاي الطيب ابن محمد يوم الأحد وقت طلوع الفجر ثامن عشر ربيع الثاني سنة إحدى وثمانين ومائة وألف، وعمره نيف وثمانون سنة، وتوفي ابنه الشيخ مولاي أحمد ضحوة يوم السبت الثامن عشر من صفر سنة ست وتسعين ومائة وألف، وتوفي ابنه الشيخ مولاي علي بن أحمد يوم الثلاثاء آخر يوم من ربيع الأول سنة ست وعشرين وماثتين وألف وتوفى ابنه الشيخ سيدي الحاج العربي بن علي يوم الأربعاء فاتح سنة سبع وستين ومائتين وألف. وقد أتينا بوفاة هؤلاء السادة الوازانيين مجموعة هنا لما في ذلك من المناسبة والتقريب، ويتصل نسبهم بالمولى يملح بن مشيش أخى المولى عبد السلام بن مشيش ثم بالمولى إدريس بن إدريس رضي الله عنهم وأماتنا على محبتهم وحشرنا في زمرتهم.

وفي سنة تسعين وألف وقع الوباء العظيم بالمغرب فكان عبيد السلطان يردون الواردين من الآفاق على مكناسة الزيتون كما مر. وفي سنة إحدى وتسعين وألف بعد ظهر الأربعاء الثامن من رمضان منها توفي شيخ الجماعة بفاس والمغرب الإمام الكبير العالم الشهير الشيخ أبو محمد عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، ولا يحتاج مثله رضي الله عنه إلى تعريف فإن مآثره أشهر من «قفا نبك»، قالوا: ومع غزارة علمه وانتفاع أهل المغارب الثلاثة به لم ينضد لجمع كتاب مخصوص ولا شرح متن من المتون، وإنما كانت تصدر عنه أجوبة يُسأل عنها فيجيب ويجيد وجمعها بعض أصحابه فجاءت في مجلد.

وفي سنة خمس وتسعين وألف توفي الولي الصالح أبو محمد عبد الله العوني دفين سلا من أصحاب الشيخ سيدي محمد المفضل.

وفي سنة ست وتسعين وألف توفي الشيخ العلامة المشارك أبو زيد عبد الرحمٰن بن عبد القادر الفاسي صاحب نظم عمل فاس و الأفنوم في مبادئ العلوم، وغيرهما من التآليف الحسان.

وفي سنة سبع وتسعين وألف توفي الشيخ العارف بالله تعالى ذو الأحوال الربانية والمواهب العرفانية أبو القاسم بن أحمد الوشة السفياني المعروف بأبي عسرية، لأنه كان يعمل بشماله أكثر من يمينه. كان من المولهين في ذات الله تعالى ومن أهل الأحوال والشطحات، يقال: إنه حمل وهو صبي إلى الشيخ أبي عبيد الشرقي فبرك عليه ودعا بقرب من ماء فصبت عليه وقال: لولا أنا بردنا هذا الصبي لأحرقته الأنوار، ولذا كان يهتف بأبي عبيد كثيراً وينادي باسمه وينسب جميع ما يظهر على يده له.

وفي سنة إحدى مائة وألف أمر السلطان الناس بأن لا يلبسوا النعال السود ولا يلبسها إلا اليهود وتقدم التنبيه على ذلك عقب فتح العرائش.

وفي سنة اثنتين وماثة وألف توفي الشيخ الإمام على الأعلام أخر علماء المغرب على الإطلاق، الذي وقع على علمه وصلاحه الاتفاق، أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي نسبة إلى آيت يوسي قبيلة من برابر ملوية وأصله اليوسي، كان رضي الله عنه غزالي وقته علماً وتحقيقاً وزهداً وورعاً، قال في

فهرسته: كانت قراءتي كلها أو جلها فتحاً ربانياً، ورزقت ولله الحمد قريحة وقادة فكنت بأدنى سماع ينفعني الله، فقد أسمع بعض الكتاب فيفتح الله علي في جميعه فتحاً ظاهراً، وأبلغ فيه ما لم يبلغه من سمعته منه، ورب كتاب لم أسمعه أصلاً غير أن سماع البعض في كل فن صار مبدأ للفتح وتتميماً لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ، ولا تستوحش مما ذكرناه ظناً منك أن الربح أبداً يكون على قدر رأس المال، كلا، فقد يبلغ الدرهم الواحد ألف مثقال وما ذلك على الله بعزيز.

وكان معظم قراءته بالزاوية الدلائية لم يزل مقيماً بها عاكفاً على بث العلم ونشره إلى أن استولى عليها المولى الرشيد بن الشريف فنقله إلى فاس، فأقام بها مدة، ثم خرج إلى البادية فاستوطن بقبيلته إلى أن مات رحمه الله، وكان رضي الله عنه متضلعاً من العلوم العقلية والنقلية حتى قال في تأليفه المسمى «بالقول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل»: «أنه بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني والسيد الجرجاني وأضرابهما» وسأله يوماً سائل بمجلس درسه فقال له: «اسمع ما لا تسمعه من إنسان، ولا تجده محرراً في ديوان، ولا تراه مسطراً ببنان، وإنما هو من مواهب الرحمٰن ولما دخل مراكش تصدر بها لإقراء علم التفسير بجامع الأشراف فمكث في تفسير الفاتحة قريباً من ثلاثة أشهر، وهو يبدي كل يوم أسلوباً غريباً، وتحقيقاً عجيباً، فعجب الناس من غزارة مادته مع أنه ربما بات في ضريح بعض الأولياء والناس معه فلا يطالع كتاباً ولا يراجع مؤلفاً فإذا أصبح وجلس على الكرسي أطلق لسانه بما يبهر العقول. وكان الشعر عنده أسهل من النفس وشعره كله حكم وأمثال كشعر العرب القدماء، وقصيدته الدالية في شيخه ابن ناصر دالة على امتداد باعه ورسوخ قدمه في المعارف الفنون. ولله در الإمام أبى سالم العياشي إذ قال:

من فاته الحسن البصري يصحبه فليصحب الحسن اليوسي يكفيه وبالجملة فهو آخر العلماء الراسخين، بل خاتمة الفحول من الرجال المحققين، حتى كان بعض الشيوخ يقول: هو المجدد على رأس هذه الماثة

لما اجتمع فيه من العلم والعمل بحيث صار إمام وقته وعابد زمانه رحمه الله ورضي عنه.

وفي سنة ثلاث ومائة وألف في ليلة الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول منها توفي الولي الصالح أبو العباس سيدي أحمد حجي. قال الشيخ أبو العباس سيدي أحمد حجي. والله الشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي في حقه ما نصه: رجل خير صالح ولقد اجتمعت به بمكناسة سنة ست وتسعين وألف فما رأيت منه إلا خيراً، اه. ولما توفي خلفه ولده ووارث سره وضجيعه في قبره الولي الصالح سيدي أبو محمد عبد الله حجي المعروف بالجزار وضريحهما مزارة شهيرة بسلا.

وفي سنة تسع أو عشر ومائة وألف توفي الفقيه العدل النوازلي الفارض الحاسب أبو الحسن علي بن محمد المعروف بأبي شعرة السلاوي ودفن قريب ضريح الشيخ ابن عاشر رضي الله عنه.

وفي سنة خمس عشرة ومائة وألف توفي الإمام الفقيه الأديب الناظم الناثر أبو القاسم بن الحسين الغريسي ثم السلاوي المعروف بأبي زائدة وذلك في جمادى الأولى من السنة ودفن قرب ضريح الشيخ ابن عاشر رضي الله عنه.

وفي سنة ثمان عشرة وماثة وألف في ضحى يوم الأربعاء الثامن والعشرين من المحرم منها كسفت الشمس كسوفاً كلياً وسمي ذلك العام عام الظليماء.

وفي سنة تسع عشرة ومائة وألف توفي الشيخ الإمام العلامة الهمام ذو التصانيف المفيدة في كل فن، الحجة المتبرك به حياً وميتاً أبو سرحان سيدي مسعود جموع الفاسي ثم السلاوي وذلك يوم الثلاثاء سابع جمادى الأولى من السنة ودفن بزاوية الشيخ سيدي أحمد حجى داخل مدينة سلا.

وفي سنة عشرين ومائة وألف توفي الولي الصالح العابد الناصح أبو العباس أحمد بن عبد الله معن الأندلسي نزيل المخفية من فاس حرسها الله. وفي هذه السنة أيضاً كان إحداث قراءة المسمع الحديث المتضمن لأمر الناس بالإنصاف وقوله: أنصتوا رحمكم الله ثلاثاً عند خروج الإمام يوم الجمعة من المقصورة وجلوسه على المنبر.

وفي سنة اثنتين وعشرين ومائة وألف وذلك وقت عصر الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر منها توفي الولي الصالح سيدي أبو محمد عبد الله بن سيدي أحمد حجي المعروف بالجزار ودفن بإزاء قبر أبيه كما مر.

وفي يوم الأربعاء العشرين من ربيع الثاني من السنة المذكورة توفي الفقيه العلامة أبو عبد الله محمد بن الأمين الحاج محمد الصبيحي السلاوي ورثاه الشيخ أبو العباس سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي بقوله:

جزعنا وإن كنا على العلم أنه إذا ما أراد الله أمراً تعجلا لفقد الإمام المجتبى العالم الرضي الصبيح ومن في وقته قد تنبلا وإلا فمختار الإله اختيارنا ونرجو له خيراً عميماً مكملا ورثاه أيضاً صديقه الملاطف الشيخ أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي رحم الله الجميع.

وفي سنة سبع وعشرين ومائة وألف ليلة الأربعاء فاتح رجب منها توفي الولي الصالح العالم العامل العارف الشهير الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي من كبار أصحاب الشيخ ابن ناصر ومن حفدة الشيخ أبي عبد الله محمد بن مبارك الزعري المتقدم الذكر، ومآثر هذا الشيخ أشهر من أن تذكر، وزواياه عميمة النفع والبركة بالمغرب، وكانت وفاته بمكناسة الزيتون وضريحه بها شهير عند روضة الشيخ سيدي عبد الله بن حامد رضي الله عنهم ونفعنا بهم.

وفي سنة تسع وعشرين ومائة وألف في الثامن عشر ربيع الأول منها توفي الشيخ القدوة الإمام السني أبو العباس سيدي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي وهو ولد الشيخ ابن ناصر المتقدم وخليفته ووارث سره وفضله رضي الله عنه أشهر من أن ينبه عليه، ومن ذلك ما حكاه الشيخ أبو علي الحسن بن

محمد المعداني في كتابه الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله الصالح، قال: حدث بعض العلماء الأجلة: أنه لما دخل الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعي المدينة المشرفة في حجته الأخيرة جلس تجاه الحجرة النبوية والناس يزدحمون عليه لأخذ العهد وتلقين الأوراد وهو منبسط لذلك فقلت في نفسي: إن هذا الرجل مغرور راض عن نفسه، كيف يتصدى في هذا المكان الذي تخضع فيه الملوك وجميع الإنس والجن والملائكة وإذا طلعت الشمس اختفى السراج، قال: فكاشفني بما في نفسي والتفت إلى وقال: ﴿وَاللَّهُ مَا جَلَسَتُ لَمَا تَرُونَ حَتَّى أَمُرنَى النَّبِي ﷺ. ومَا أَذْعَنْتُ لَهُ حَتَّى هددت بالسلب، قال: «فسقطت على يديه أقبلها وقلت له: يا سيدى أنا تائب إلى الله تعالى فدعا لى وانصرفت، ومما حكاه صاحب الكتاب المذكور قال: «حدث الرجل الصالح البركة الفقيه الناصح سيدي محمد بن إبراهيم المجاصى قال: كان السلطان المولى إسماعيل بن الشريف رحمه الله قد استدعى الشيخ سيدي أحمد بن ناصر، وكان به حنق عظيم عليه، وعزم إذا وصل إليه أن يفعل به مكروهاً لا تدرى حقيقته غير أن الأمر شديد، فجاء إلى الشيخ جماعة من العلماء الأعلام وأصحابه الملازمين له، وقد تخوفوا عليه وعلى أنفسهم غاية، فكلموا الشيخ في ذلك واستفهموه ليعلموا ما عنده من عادة الله تعالى مع أوليائه من النصرة لهم والذب عنهم فلم يسمعوا منه كلمة، ثم راجعوه في ذلك حتى هابوه وسكتوا عنه، وقدم الشيخ المذكور على السلطان فلما انتهى إلى قصبة آكراي قرب مكناسة الزيتون إذا برجل مجاطي يقال له: الحاج عمرو لقيه هنالك، فلما رآه الشيخ نزل عن فرسه ليسلم عليه فقال الشيخ: «ما الخبر يا ولدي؟» فقال الرجل: «ما الخبر يا سيدي: والله لوددت أن سيدي لم يصل إلى هنا ولم يخرج من داره العني أن الأمر عظيم. فقال له الشيخ رضي الله عنه بلسان العناية الربانية: «ولا ما يشوش» إذا كان في رقبتك شبر وأشار بيده فاعمل فيها ذراعاً ومد ذراعه، ففرح العلماء الذين معه وكل من حضر بتلك المقالة، وتيقنوا الأمن على الشيخ وعلى أنفسهم لما يعلمون من عادة الله الكريمة معه فكان الأمر كما قال، فإن السلطان جاء إليه بنفسه وهو في روضة الشيخ أبي عثمان سعيد بن أبي بكر، وتلقاه بالقبول والتعظيم والتبجيل والتكريم. وصافحه بيده، وجلس معه في داخل القبة ساعة، ولما خرج السلطان رحمه الله من عنده جعل ينادي بلسانه في أصحابه ويقول: «زوروا سيدي أحمد بن ناصر يا الناس، زوروا سيدي أحمد بن ناصر يا الناس، ويكررها من صميم قلبه. قال سيدي محمد بن إبراهيم: «فلما انصرف السلطان من عند الشيخ رضي الله عنه جثت إليه وقلت له: يا سيدي إنا نخاف أن ينزلنا السلطان بضريح الشيخ سيدي عبد الرحمن المجذوب ويطول بنا المقام، فقال لي: «لا نبقي إلا هنا وبعد غد ننصرف إلى بلادنا إن شاء الله، فكان الأمر كما قال بعد أن جاء الأمر من السلطان يأمره بالنزول بضريح الشيخ المجذوب فقال: «لا أنزل إلا هنا» فبقي في موضعه ثم بالنزول بضريح الشيخ المجذوب فقال: «لا أنزل إلا هنا» فبقي في موضعه ثم بالنزول بضريح الشيخ المجذوب فقال: «لا أنزل إلا هنا» فبقي في موضعه ثم

وفي سنة تسع وعشرين ومائة وألف في ليلة عيد الفطر منها توفي الفقيه العالم القاضي أبو العباس أحمد ابن العلامة أبي الحسن علي المراكشي وصُلي عليه من الغد ودفن بالموضع المسمى بالعلو من رباط الفتح.

وفي سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف في ليلة الأحد ثامن عشر المحرم منها توفي الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن عبد الله العايدي السجيري ودفن بزاوية من حومة السويقة من سلا وفرغ من بناء قبته في رجب من السنة بعدها.

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف يوم الاثنين خامس عشر رجب منها توفي الفقيه العلامة خاتمة المحققين وآخر قضاة العدل بفاس الشيخ أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بردلة الفاسي، وفي التاريخ المذكور توفي الشيخ العلامة المتبرك به أبو العباس أحمد بن سليمان ذو التآليف العديدة في الحساب وغيره بحضرة مراكش رحمه الله.

وفي سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف كانت جائحة الجراد بالعدوتين سلا ورباط الفتح وأعمالهما وخلفه قمله المسمى في لسان المغاربة بآمرد فكان 114

كالسيل العام لم يترك ورقة خضراء إلا أكلها وكان ذلك في شوال من السنة المذكورة.

وفي سنة تسع وثلاثين ومائة ألف يوم الأربعاء ثاني عشر صفر منها توفي الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد الصالح ابن الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المعطي ابن سيدي عبد الخالق ابن سيدي عبد القادر ابن الشيخ الأكبر سيدي محمد الشرقي، ومناقبه قد تكفل بها كتاب: «الروض الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله الصالح» لأبي علي المعداني وفي هذه السنة ضحى يوم السبت ثامن ذي القعدة منها توفي الفقيه العلامة المحقق سيدي أبو بكر ابن علي الفرجي المراكشي ثم السلاوي واحتفل الناس لجنازته وازدحموا على نعشه حتى كادوا يقتتلون عليه ودفن قرب داره بزاوية سيدي مغيث من طالعة سلاحرسها الله.

# الخبر عن الدولة الأولى لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهبي رحمه الله

لما توفي أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله في التاريخ المتقدم اجتمع قواد العسكر البخاري وقواد الودايا وأعيان الدولة وكتابها وقضاتها وبايعوا المولى أبا العباس أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهبي لبسط يده بالعطاء، قال أكنسوس: بايعوه بإشارة العبيد الشبيهة بالجبر ولم يكن ذلك عن عهد من أبيه وكتبوا بيعته إلى الآفاق. ولما اتصل بأهل فاس خبر موت السلطان كان أول من بدؤوا به أن قتلوا قائدهم أبا علي الروسي، ثم بايعوا السلطان المولى أحمد وكتبوا بيعتهم وتوجه بها أعيانهم إلى مكناسة فدخلوا على السلطان المولى أحمد وأدوا البيعة والطاعة فقبلهم ولم يظهر لهم سوء بما ارتكبوه من قتل قائدهم، بل أعطى العلماء والأشراف جائزة البيعة وولى القائد المحجوب العلج وردهم مكرمين.

ثم قدم عليه قواد القبائل والأمصار وأعيانها من أهل الحواضر والبوادي

مبايعين ومؤدين الطاعة فجلس للوفود وأجاز كلاً على قدر مرتبته، وردهم إلى بلادهم، وتفرغ لشأنه فأفتح عمله بقتل عمال أبيه وأركان دولته، فقتل علي بن يشي القبلي أمير البربر، وثنى بأحمد بن علي أمير الأعمال الفاسية وما اتصل بها من بلاد الهبط، والصحيح أن أحمد بن علي المذكور كان عند بيعة المولى أحمد في السجن فدس إليه علي بن يشي من ذبحه فيه فسلط الله عليه السلطان فقتله وكان جزاؤه من جنس عمله، وقتل السلطان أيضاً الباشا ابن الأشقر ومرجان الكبير قائد عبيد الدار وصاحب بيوت الأموال، وكان لنظره ألفان ومائتان من المفاتي، كلها موزعة على أبواب القصور وكل واحد من هؤلاء الخصيان له عبدان وثلاثة وأكثر يخدمونه.

واعلم أن المولى أحمد رحمه الله كان مستبداً عليه في كثير من الأحوال يشير العبيد عليه فيفعل وما قتل من قتل من رؤساء الدولة إلا بإشارتهم، وقتل جماعة من القواد والكتاب سوى من تقدم، وطاف على بيوت الأموال ومخازن السلاح والكسى فأمر بإخراج ذلك وتفرقته على العبيد وقواد الجيش وأعطى من ذلك فوق الكفاية وعم العلماء والأشراف والطلبة بالنوال وخص أفراداً من العسكر بألوف فاغتبط الناس به وحمدوه رحمه الله.

# إغارة القائد أبي العباس أحمد بن علي الريفي على تطاوين وما دار بينه وبين الفقيه أبي حفص عمر الوقاش

كان القائد المجاهد أبو العباس أحمد بن علي الريفي يلي رئاسة المجاهدين هم وأبوه من قبله بالثغور الهبطية أيام السلطان المولى إسماعيل رحمه الله وكانت له ولأبيه اليد البيضاء في فتح طنجة والعرائش وغيرهما حسبما سلف بعضه فكانت له بذلك وجاهة كبيرة في الدولة خصوصاً ببلاد الهبط، وكان بتطاوين يومئذ الفقيه الأديب أبو حفص عمر الوقاش من بيوتاتها وأهل الرياسة بها، كان أولاً كاتباً مع السلطان المولى إسماعيل رحمه الله. وكانت له المنزلة العالية عنده، ثم لما ضعف عن الخدمة السلطانية بكبر سنه

ولاه على تطاوين وأعمالها، فحدثت بينه وبين القائد أبي العباس الريفي منافسة أوجبتها المجاورة والمعاصرة، فكان يبلغ كل واحد منهما عن صاحبه ما يحفظه، واستمر الحال على ذلك إلى أن توفى السلطان المولى إسماعيل رحمه الله وأفضى الأمر إلى ابنه المولى أحمد فضيع الحزم وأهمل أمر الجند حتى سقطت هيبة السلطان من قلوب الولاة في النواحي، فانتهز أبو العباس الريفي الفرصة في أهل تطاوين وزحف إليها في جيش كثيف، ودخلها على حين غفلة من أهلها وحاول الفتك فيهم، فبرز إليه الفقيه أبو حفص الوقاش في أهل تطاوين وحاربه فانتصر عليه، وأوقع به وقعة أعظم مما كان أضمر له وقتل من إخوانه عدداً كثيراً، ونجا القائد أبو العباس بجريعة الذقن.

ولما اتفق للفقيه أبي حفص هذا الفتح الذي لم يكن له في حساب استخفه النشاط وغلبت عليه حلاوة الظفر حتى طمع في الملك وفاه من ذلك بما كان ينبغي له ولكل عاقل كتمانه، فقال قصيدته المشهورة ينعى فيها على أهل الريف فعلتهم وينتقص دولتهم ويفتخر على أهل فاس فمن دونهم، ويخبر عن نفسه بما يؤول إليه أمره، فأزرى بأدبه على كبر سنه، مع أنه كان من أهل الأدب البارع والعلم والرياسة والقصيدة المشار إليها هي قوله:

> ونادى البشير مفصحاً ومصرحاً نهضت مجيباً للندا راقصاً به شرعت بحمد الله للملك طالباً أنا عمر المعروف إن كنت جاهلي أنا عمر الموصوف بالبأس والندى ظهرت لأحيى الدين بعد اندراسه ولم يبق ملك يستتب بغربنا أنا عمر المشهور في كل غارة ضبطت بلادي وانتدبت لغيرها وجئت بعدل للإمامين تابعاً

بلغت من العليا ما كنت أرتجى وأيامنا طابت وغنى بها الطير هلم أبا حفص فأنت لها الصدر وما راعني إذ ذاك زيد ولا عمرو وقلت وللمولى المحامد والشكر فسل تجد التقديم عندي ولا فخر أنا عمر المذكور في ورد الجفر فطوبي لمن أمسى يساق له الأمر فعندي انتهى العلم المبرح والسر أنا البطل المقدام والعالم الحبر وعما قليل يعظم الجاه والقدر أنا الثالث المذكور بعدهما وتر

يعنى أنه ثالث العمرين وقد كان يصرح بذلك ثم قال:

ففرطوط والرحمون والكوط عصبتي أولئك أنصارى وأرباب دولتي وقد دام بالديمان مجدي وسؤددي هلالي بدا لما هلالي أجابني ودولة أهل الريف حتماً تمزقت أذقناهم لما أتوا شربأسنا تطير الأكف والسواعد منهم بخُفي حُنين آب عنا كبيرهم فمن ذا يضاهيني ومالي وافر

وراغون كنزى والصغير به القهر وأهلى وأصهاري هم الأنجم الزهر وفخرى في الأقطار باد كما الفجر وغيلان إذ لبي به عظم الوفر فلم يبق بالتحقيق عندي لها جبر فأبوا سراعا والصوارم والسمر منيئاً فحق للأنام بنا البشر وما فاته منا نكال ولا خسر وذكري مغمور به البر والبحر

إلى غير هذا مما لا غرض لنا في جلبه وقد أجابه الفقيه أبو عبد الله محمد بن بجة الريفي ثم العرائشي بقصيدة يقول فيها:

في صفحة الدهر قد خطت لنا عبر منها ادعاء الحمار أنه بشر من مر عنه الصبا وما رأى عجباً خبره بعجاب دهره الكبر

وهي طويلة إلا أن قائلها لم يحكم صناعة الشعر فلذا تركناها.

ولما اتصل خبر هذه الوقعة بأمير المؤمنين المولى أحمد رحمه الله أغضى عن الفريقين ودخل داره وعكف على ملذاته وترك الناس وشأنهم، وثار ببلاد الغرب والقصر وأعماله فساد كبير بين القبائل وأصحاب المخزن، وهلك في ذلك بشر كثير وسقطت هيبة الخلافة وانحل نظام الدولة بالمرة، لا سيما مع ما دهاها من قتل رجالها القائمين بأمورها، وكان ذلك منتهي مراد العبيد، فقد كان على بن يشى أمير الأمراء ورئيس البربر وغيرهم، وكان أحمد بن علي أمير جبال مرموشة وبني وراين وعرب الحياينة وبرابرة غياثة والجبال فكان رديف على بن يشي ومباريه في نصح الدولة وجباية الأموال، وكان ابن الأشقر أمير الزراهنة وعلى يديه أعشار القبائل كلها من أهل الغرب وبني حسن وغيرهم رديفاً للأولين، وكان القائد مرجان صاحب بيوت الأموال وبيده دفتر الدخل والخرج عارفاً بقدر مما يدفعه العمال كل سنة ، فلما أتى عليهم القتل رحمهم الله خف على الرعية ما كانوا يحملونه من ثقل وطأتهم ، واستراحوا ممن كان يحول بينهم وبين الفساد وبزجرهم عن القبيح ، خصوصاً البربر فإنهم كانوا في أقماع النحاس فخرجوا منها بمهلك علي بن يشي ، وأخذوا في اشتراء الخيل واقتناء السلاح . «وعادت هيف إلى أديانها ، وتبعهم على ذلك غيرهم من قبائل العرب فكأنما كانوا على ميعاد ، وامتدت أيدي النهب في الطرقات ، وكثرت الشكايات بباب السلطان فما وجدت الناس من يشكيهم هذا حال مكناسة وأعمالها ، فأما فاس فقد كفى الودايا أمرها ونابوا عن البربر في العيث بأطرافها وعظم الخطب واشتد الأمر .

ثم دخلت سنة أربعين ومائة وألف ففي المحرم منها أغار الودايا على سوق الخميس من فاس فنهبوا وقتلوا وقبضوا على طائفة من أهل فاس فأودعوهم السجن بفاس الجديد، فبعث أهل فاس جماعة من أشرافهم إلى السلطان بمكناسة يشكون إليه ما نالهم من جور الودايا فلما وصلوا إليها وثب عليهم محمد بن علي بن يشي قبل أن يجتمعوا بالسلطان فسجنهم أيضاً فلما اتصل بأهل فاس ما جرى على إخوانهم بمكناسة أخذهم ما قدم وما حدث فأغلقوا عليهم أبواب مدينتهم وشمروا لحرب الودايا، فكتب الودايا إلى السلطان يعلمونه بأن أهل فاس قد شقوا العصا وخرجوا عن الطاعة فسرب السلطان إليهم العساكر بكل صارم وذابل، وتفاقم الأمر واختلط الحابل السلطان إليهم العساكر بكل صارم وذابل، وتفاقم الأمر واختلط الحابل بالنابل، وركبت المدافع والمهاريس والمجانيق لحصار فاس، واستمر القتال إلى أن بعث السلطان أخاه المولى المستضيء في جماعة من أشراف مكناسة ومعهم أشراف فاس الذين سجنهم محمد بن علي بن يشي لتلافي الأمر وعقد الصلح بين الودايا وأهل فاس، فانعقد الصلح ونهض عسكر السلطان إلى مكناسة، فما ساروا يوماً أو يومين حتى انتقض ذلك الصلح وغدا الودايا على مكناسة، فما ساروا يوماً أو يومين حتى انتقض ذلك الصلح وغدا الودايا على حصار فاس ورميها بالكور والبنب، واستمر الحال على ذلك إلى أن قدم من

جانب السلطان القائد أبو عمران موسى الجراري ساعياً في الصلح، فاجتمع أهل فاس وفاوضهم في ذلك فأذعنوا وبعثوا معه جماعة من الأعيان والعلماء والأشراف يفدون على السلطان ليتم لهم ذلك بعد أن أخذوا جماعة من أصحاب أبي عمران توثقاً بإخوانهم، ولما قدم أولئك الوفد مكناسة منعوا من الدخول على السلطان ورجعوا إلى فاس مخفقين، واستمر الأمر على حاله إلى أن كاتبهم عبيد الديوان يطلبون منهم موافقتهم على عزل السلطان المولى أحمد وتولية أخيه المولى عبد الملك صاحب السوس فأجابوهم إلى ذلك وطاروا به كل مطير وأكرموا وفدهم وحالفوهم على الوفاء ورجع العبيد إلى مكناسة شاكرين، ففاوضوا من بها من قواد الجند وتذاكروا فيما وقع فيه الناس من الفساد وانقطاع السبل وتعذر الأسباب، وتحققوا بما أتوه من سوء التدبير في تقديم المولى أحمد لكونه كان ضعيف المنة غير مطلع بأعباء الخلافة فأجمعوا على عزله واستبدال غيره به، ولما تم أمرهم على ذلك بعثوا إلى أخيه المولى عبد الملك جريدة من الخيل وكتبوا إليه كتاباً يستحثونه للقدوم وأعلموه بما أجمع عليه رأيهم فأجاب وأقبل مسرعاً نحو مكناسة، ولما انتهى إلى وادى بهت واتصل خبره بالعبيد دخلوا على السلطان المولى أحمد وقبضوا عليه وأخرجوه من دار الملك مخلوعاً، وسجنوه بداره التي كان يسكن بها قبل البيعة خارج القصبة، وكان ذلك في شعبان سنة أربعين ومائة وألف.

### الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى أبي مروان عبد الملك ابن إسماعيل رحمه اش

لما خلع السلطان المولى أحمد رحمه الله وسجن خارج القصبة كما مر اجتمع من الغد الجيش كله وركبوا لملاقاة المولى أبي مروان عبد الملك بن إسماعيل فاجتمعوا به خارج مكناسة وأدوا واجب الطاعة والتفوا عليه ودخلوا به الحصرة في زي الملك وأهبة السلطان، ثم حضر أعيان الدولة وأمراؤها

وقضاتها وعلماؤها وأشرافها فبايعوه، وكتب بيعته إلى الآفاق، ومن الغد قدم عليه أعيان فاس من العلماء والأشراف وغيرهم ببيعتهم فدخلوا عليه وبايعوه، ثم قدمت عليه الوفود للتهنئة من حواضر المغرب وبواديه فجلس لملاقاتهم وقابلهم بما يجب من البشر إلى أن قرع من شأنهم، وتفقد أخاه المولى أحمد المخلوع فأمر به إلى فاس كي يسجن بها ثم بدا له فأمر بتوجيهه إلى سجلماسة.

قال في «الأزهار الندية» لما بعث السلطان المولى أبو مروان بأخيه المولى أحمد المخلوع إلى تافيلالت كتب إلى عامله بها أن يسمل عينيه بفور بلوغه فنما ذلك إلى المولى أحمد ففر إلى زاوية الشيخ أبي عثمان سيدي سعيد آحنصال، وكان مقدم الزاوية يومئذ السيد يوسف ابن الشيخ سعيد المذكور، وكان يتكلم في الحدثان فقال للمولى أحمد: «إنك سترجع إلى الملك» فكان كما قال، ورجا الناس أن يكون السلطان المولى أبو مروان كأبيه، وأن يسير فيهم بسيرته ويسد مسده، فخاب الظن وأخفق المسعى:

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس

وأمسك الله يده عن العطاء فلم يسمح للعسكر ولا للوفود بدرهم، فكان ذلك من أكبر الأسباب في اختلاف أمره وتفسخ دولته، فطلب العسكر البخاري منه جائزة البيعة على العادة فبعث إليهم بأربعة آلاف مثقال، وكان راتبهم على عهد السلطان المولى إسماعيل رحمه الله مائة ألف مثقال، ولما بويع السلطان المولى أحمد زادهم في الراتب خمسين ألفاً، فلما وصلت إليهم جائزة المولى أبي مروان سقط في أيديهم وعلموا أنهم لم يصنعوا شيئا في بيعته، وتناجوا بعزله وأضمروا ذلك وتحينوا وقت الفرصة فيه، فنما إليه ذلك عنهم، فأخذ حذره وصار يكاتب قبائل العرب ويعدهم ويمنيهم ويحضهم على اجتماع كلمتهم كي ينفعوه يوماً ما، ظناً منه أنهم يقاومون

العبيد، ثم كتب إلى البربر أيضاً يغريهم بالعبيد وأغرى العبيد بالبربر وقال لهم في جملة من ذلك: «إنه لا يستقيم لنا أمر إلا بعد الإيقاع بهؤلاء البربر، وشغلهم بالاستعداد لغزوهم، وكتب إلى أهل فاس يأمرهم أن يبعثوا رماتهم إلى حضرته لغزو البربر وأخذ في التضريب بين العسكر والبربر، واطلع العبيد على خسئته فحاصوا عنه حيصة حمر الوحش، وأصفقوا على عزله ورد أخيه المولى أحمد لملكه لسخائه وبسط يده، وكذبوا، فإن المولى أبا مروان رحمه الله كان أنسب حالاً بالخلافة من أخيه المولى أحمد لنجدته وحزمه، وكان قد عزم على تطهير الحضرة وبساط الدولة من افتيات العبيد وتحكمهم على أعياصها إلا أنه لم يحكم التدبير في ذلك فعاجلوه قبل أن يعاجلهم.

ولما تحقق المولى أبو مروان بما عزم عليه العبيد من خلعه بعث إليهم الشيخ البركة مولاي الطيب بن محمد الوزاني واعظاً ومذكراً فأتاهم ووعظهم ووعدهم الخير إن أقلعوا، ونهاهم عن الخروج على السلطان واتباع سبيل السلطان، وخوفهم في ذلك من سخط الله فما زادهم إلا نفوراً، ثم بعثوا بجريدة من الخيل إلى سجلماسة ليأتوا بالمولى أحمد، وفي أثناء ذلك ركب العبيد من الديوان وأغاروا على مكناسة فاكتسحوا سرحها، ثم اقتحموا المدينة فنهبوها واستباحوا حرماتها، وقتلوا من ظفروا به من أعيانها، ثم دخلوا دار الملك للقبض على السلطان المولى أبي مروان فلم يجدوه لأنه لما سمع بما فعله العبيد بمكناسة ركب في جماعة من أصحابه وفر إلى فاس، فدخل حرم المولى إدريس رضي الله عنه واستجار به، وبعث إلى أهل فاس فاستجار بهم فوعدوه الدفاع عنه والقيام بأمره.

ولما علم العبيد بموضع المولى أبي مروان من فاس وما وعده به أهلها حبسوا رماتهم الذين كانوا قد قدموا مكناسة بقصد غزو البربر كما تقدمت الإشارة إليه، وثقفوهم حتى يقدم السلطان المولى أحمد من سجلماسة ويرى فيهم وفي أخيه رأيه، وكان ذلك في ذي الحجة سنة أربعين ومائة وألف.

# الخبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أحمد الذهبي رحمه الله

لما راسل العبيد المولى أحمد بن إسماعيل بسجلماسة وأعلموه بما عزموا عليه من عزل أخيه ورد الملك إليه بادر بالقدوم إلى مكناسة فدخلها في التاريخ المتقدم، وحضر أعيان الدولة من القواد والقضاة والكتاب، وبايعوه البيعة الثانية وكتبوا بذلك إلى الآفاق، ثم دخل دار الملك وفرق الأموال والكسى في العسكر والعلماء الأشراف وبالغ في ذلك تفصياً مما نقمه العبيد على أخيه، وكان فعل أخيه أقرب إلى الصواب لو سلك الوسط، وأحكم أمره ورتبه ترتيب ذو الحزم، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

## حصار أمير المؤمنين المولى أحمد لقاس والسبب في ذلك

لما بويع المولى أحمد البيعة الثانية قدم عليه الوفود من القبائل والأمصار فأكرم وفادتهم، وتخلف عنه أهل فاس فلم يقدم عليه أحد منهم لأنه لما قدم من سجلماسة وأعلم بمكان أخيه منهم وبمكان رماتهم المثقفين بمكناسة أمر بسجنهم والتضييق عليهم فأوجسوا منه شرّاً وحذروه، ولأنهم كانوا قد ارتكبوا العظيمة أولاً في قتل أبي علي الروسي ونهب داره وماله ومال المخزن الذي كان تحت يده، فكانوا يتوقعون سطوة السلطان المولى أحمد بهم أول ما بويع، ثم لم يلتفت إليهم لشغله بنفسه، فلما عادت الدولة إليه ارتابوا به وحادوا عن طاعته وتقدموا إلى المولى عبد الملك وجددوا له البيعة وأعلنوا بنصره والقيام بأمره، ثم ورد عليهم كتاب السلطان المولى أحمد يأمرهم أن يسلموا إليه أخاه ويدخلوا فيما دخل فيه الناس أو يأذنوا بحربه، فجهروا بالخلاف وأغلقوا الأبواب ووطنوا أنفسهم على الحصار، ثم بعث إليهم

السلطان القائد اليديني قائد الرماة المسجونين بمكناسة وأمره أن يعرض عليهم الدخول في الطاعة ويسرح لهم إخوانهم المسجونين، وحمله كتاباً إليهم يتضمن ذلك وغيره، فلما فرغ القائد المذكور من قراءة كتاب السلطان عليهم وثبوا عليه فقتلوه ثم جروه برجله وصلبوه على التوته التي بحومة الصفارين ثم وثبوا على الحاج الخياط عديل فقتلوه على باب داره وخرج الشريف أبو محمد عبد الله بن إدريس الإدريسي في كتيبة من الخيل والرماة إلى زواغة فأغار على سرح الودايا واستاق من البقر والغنم شيئاً كثيراً، فدخل به فاساً وبيع بأبخس ثمن وتوزعته الأيدى، فبيعت البقرة بست موزونات والشاة بموزونة على ما قيل، وهاجت الحرب بين أهل فاس والودايا، ثم نهض السلطان المولى أحمد فاتح محرم من سنة إحدى وأربعين ومائة وألف في عسكر العبيد وودايا مكناسة، فزحف إلى فاس ونزل عليها ثاني يومه ونصب عليها المدافع والمهاريس وآلات الحصار، وانشلي العسكر على بساتينها وبحائرها فانتسفوا ثمارها واجتاحوا غللها، وأمر الطبجية بموالاة الكور والبنب والحجارة عليها ليلاً ونهاراً ففعلوا، ودام ذلك إلى أن عمها الخراب وتهدم الكثير من دورها وهلك عدد وافر من رجالها، بعضهم في القتال وبعضم بالهدم والحجارة، واستمر الحصار نحو خمسة أشهر فضاق بهم الحال وضعفوا عن القتال، وقلت الأقوات وارتفعت الأسعار، فأذعنوا للطاعة وصالحوا المولى أحمد على إسلام أخيه المولى عبد الملك إليه وتمكينه منه على الأمان، فبعت السلطان المولى أحمد إلى أخيه المولى عبد الملك يخيره بين التغريب إلى سجلماسة والمقام بالحرم الإدريسي فاختار المقام بالحرم.

ثم إن السلطان تقدم إلى أهل فاس في أن لا يجتمع أحد منهم بأخيه ولا يجالسه ولا يكلمه ولا يبيع من أحد من أصحابه شيئاً ولا يشتري منه، ومن فعل شيئاً من ذلك فإنه يعاقب، فلما رأى المولى عبد الملك ما عامله به أخوه من التضييق بعث ولده إلى العبيد يطلب منهم أن يؤمنوه ويخرج معهم إلى

حيث شاؤوا، فقدم عليه الباشا سالم الدكالي في خمسين من القواد وعاهدوه بالحرم الإدريسي أن لا يصيبه مكروه، فخرجوا به حتى قدموا به على أخيه، فلما مثل بين يديه أمر به أن يحمل إلى مكناسة مقبوضاً عليه، فوصل إلى مكناسة وسجن بدار الباشا مساهل، ثم رحل السلطان المولى أحمد عن فاس قافلاً إلى مكناسة وعند حلوله بها مرض مرض موته، ولما أحس من نفسه بالموت أمر بخنق أخيه المولى عبد الملك فخنق ليلة الثلاثاء أول يوم من شعبان، ثم توفي السلطان المولى أحمد يوم السبت رابع شعبان المذكور سنة إحدى وأربعين ومائة وألف فكان بين وفاتهما ثلاثة أيام رحمهما الله.

واعلم أن ما ذكرناه من هذه الأخبار هو الذي عند صاحب البستان وقلده أبو عبد الله أكنسوس حذو النعل بالنعل، ورأيت بخط جدنا من قبل الأم وهو الفقيه الأستاذ أبو عبد الله محمد بن قاسم الإدريسي اليحيوي الجباري عرف بابن زروق، وكان حياً في هذه المدة ما نصه:

«بويع المولى أحمد بن إسماعيل المعروف بالذهبي يوم وفاة والده رحمه الله بعد أن ثار بالمغرب والقصر وحوزه فساد كبير بين القبائل وأصحاب المخزن، وهلك في ذلك بشر كثير، وبعد مكثه في الملك سنة واحدة وثمانية أشهر خلع، وبويع أخوه المولى عبد الملك في الآخر من رجب سنة إحدى وأربعين ومائة وألف، وهو بالسوس الأقصى بمدينة تارودانت ثم ورد على دار المملكة بالحضرة المكناسية ليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم من السنة المذكورة، ثم ثار عليه أخوه المولى أحمد المخلوع في عاشر المحرم فاتح سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف، واقتحم عليه دار الملك من مكناسة عنوة، ووقع فساد كبير بالمدينة المذكورة، وهلك بشر كثير في الحرب، ومنهم من قتل صبراً، وفر المولى عبد الملك ناجياً بنفسه إلى فاس، ثم حاصره بها المولى أحمد نحواً من أربعة أشهر حتى خرج إليه على الأمان حاصره بها المؤلى أحمد نحواً من أربعة أشهر حتى خرج إليه على الأمان رجب المذكور أيضاً اله كلامه والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر.

قالوا وكان المولى أحمد رحمه الله أشبه الناس بالأمين بن الرشيد العباسي في زيه ولهوه وإكبابه على شهواته وتضييع الحزم والجد حتى فسدت الأحوال وتراكمت الأهوال، وذكر معاصروه أنه لم يكن شهد حرباً قط قبل خلافته وكان مع ذلك جواداً متلافاً فآلت به الأمور إلى ما ذكرنا ولله الأمر من قبل ومن بعد.

### الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله

كان المولى عبد الله بن إسماعيل، وهو ولده الحرة خنائي بنت يكر المغفري أيام خلافة أخيه المولى أحمد منحاشا إلى أخيه المولى عبد الملك ومقيماً معه ببلاد السوس، فلما خلع المولى أحمد ويويع المولى عبد الملك وقدم مكناسة قدم المولى عبد الله في ركابه، واستمر مقيماً بها إلى أن ثار العبيد بالمولى عبد الملك وفر إلى الحرم الإدريسي، فخرج المولى عبد الله من مكناسة إلى سجلماسة، وأقام بداره بها إلى أن توفي السلطان المولى أحمد في التاريخ المتقدم، فاجتمع أعيان الدولة من العبيد والودايا وسائر القواد والرؤساء واتفقوا على بيعة المولى عبد الله بن إسماعيل، وهو يوصلا بسجلماسة، فنادوا باسمه وأعلنوا بنصره في المحلة ومكناسة، ويعثوا جريئة من الخيل لتأتي به وكتبوا مع ذلك إلى أهل فاس يعزونهم عمن هلك من إخوانهم أيام الحصار، ويحضونهم على الموافقة على بيعة المولى عبد الله ابن إسماعيل.

ولما وصل الكتاب إلى فاس قرئ على منبر جامع القرويين فأجابوا بالموافقة إن حضر، ولما وصلت الخيل إلى المولى عبد الله وأعلموه بما اتفق عليه الناس في شأنه أقبل مسرعاً حتى نزل بظاهر فاس بالموضع المسمى بالمهراس، فخرج أعيان فاس من العلماء والأشراف وغيرهم لملاقاته فسلموا عليه واستبشروا بقدومه فسر بهم والآن لهم القول ووعدهم بالجميل،

وأعلمهم بأنه من الغد دخل لحضرتهم لزيارة المولى إدريس رضي الله عنه، فرجعوا مسرورين مغتبطين. ومن الغد أخذوا زينتهم ولبسوا أسلحتهم ونشروا الويتهم وخرجوا لميعاده، فركب السلطان فرسه وركب معه خاصته وأهل موكبه، وفي جملتهم حمدون الروسي عدو أهل فاس، وتقدم السلطان فدخل على باب الفتوح وتوسط المدينة، فرأى بعض سماسرة الفتن من أولاد ابن يوسف، حمدون الروسي. وكان قد قتل أباهم حسبما مر، فصمدوا إليه، فلما رآهم تنحى عنهم قليلا فتبعوه، فعلم أنهم عزموا على اغتياله، فركض فرسه إلى السلطان وهو على قنطرة الرصيف، وأخبره خبر أولاد ابن يوسف، وخص وعم بالإرجاف في حق أهل فاس، فعدل السلطان عن قصده، ورجع على طريق جامع الحوت ثم على جزاء ابن عامر وخرج على باب الحديد إلى على البحديد ولم يزر، ولم يعلم الناس موجب الرجوع عن الزيارة إلى أن شاع الخبر بذلك، فمشى علماء فاس وأشرافها إلى السلطان ورفعوا إليه بعض السقهاء، فأعرض السلطان عن ذلك وصم عن سماعه.

وكانت البيعة التي رفعها أهل فاس من إنشاء الفقيه العالم الوجيه أبي العلاء إدريس بن المهدي المشاط المنافي، نسبة إلى عبد مناف بن قصي، وهذا الفقيه هو الذي كان السلطان المولى إسماعيل رحمه الله بعثه قاضياً على تادلا مع ابنه المولى أحمد الذهبي حين ولاه عليها كما مر، ونصها:

الحمد لله الذي جعل العدل صلاحاً للملك والرعية والعباد، كما جعل الجور هلاكاً للحرث والماشية والبلاد، وسدد العادل بعنايته وأعد للجائر ما هو معلوم له يوم المعاد، وجعل المقسطين على منابر من نور يوم القيامة كما جعل القاسطين في العذاب والحسرات والأنكاد، فأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعية سبيل السداد، وأصلح ما أظهره الجائر في الأرض من الفساد، نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل، ونشكره إن حكم فينا من لا يصغي في الحق لقول عاذل، فولى علينا الخليفة من نسل الشفيع يوم التناد،

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء في أي وقت شاء وأراد، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله الشفيع في أمته يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يقبل من القاسطين فداء بطريف ولا تلاد، على الذين أظهروا الشريعة ومحوا الظلم محو المداد، أما بعد حمد الله الذي أمر بطاعة أولى الأمر، ووعد من نصر دينه بالظفر والنصر، فقال عليه السلام: اومن مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية، وفي صحيح مسلم عنه ﷺ قال: امن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان». وفي صحيح مسلم أيضاً عنه على قال: امن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه: المن كره من أميره شيئاً فليصبر فإن من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: المن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاتي، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابن عقبة: العلك لا تلقاني بعد اليوم فعليك بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة للأمير وإن عبداً حبشياً».

واتفق أئمة الدين على أن نصب الإمام واجب على المسلمين وإن كان من فروض الكفاية، كما أن القيام بذلك من الواجبات كما دلت عليه نصوص الأحاديث والآيات: وقال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا ولما كان من أمر الله سبحانه ما أراده وقدره، فقبض إليه خليفته وأقبره، دهش المسلمون وخافوا من توالي الشرور والفتن فتوجهوا إليه سبحانه في أن يغمد عنهم السيوف، وطلبوا من فضله المعهود أن يصرف عنهم ضروب المحن والحتوف، فأجاب الكريم الدعوات ونفس الهموم والكربات، ونشر

رحمته، وأزاح نقمته، فصارت القلوب ناعمة بعد بؤسها، والوجوه ضاحكة بعد عبوسها، والشرور والفتن قد أدبرت، وأعلام الأمن والعافية قد أقبلت، فوفق الله جيوش المسلمين للأعمال المرضية، والهمم لما فيه صلاح الدنيا والدين والراعي والرعية، فاقتضى نظرهم السديد، ورأيهم الموفق الرشيد بيعة من في أفق السعادة قد طلع، وظهر في سماء المعالي بدره وارتفع، الإمام الهمام العلوى الهاشمي العدل في الأحكام، الموصوف بالكرم والشجاعة والشهامة، والحزم والنجدة والزعامة، المتواضع لله المتوكل في جميع أموره على الله، أمير المؤمنين مولانا عبد الله بن الشريف الجليل، الماجد الأصيل أمير المؤمنين مولانا إسماعيل، ابن مولانا الشريف، فبايعوه أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول، وإقامة العدل الذي هو غاية المأمول. بيعة التزمتها القلوب والألسنة، وسعت إليها الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة، لا يخرجون له من طاعة، ولا ينحرفون عن مهيم الجماعة، أشهدوا على أنفسهم عالم الطويات، المطلع على جميع الخفيات، قائلين إننا بايعناك وقلدناك لتسير فينا بالعدل والرفق، والوفاء والصدق، وتحكم بيننا بالحق، كما قال تعالى لنبيه في محكم وحيه: ﴿ يَلْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخُمُ يَيْنَ النَّاسِ بِالْحَتِّ ﴾ [ص: 26] وقال تعالى وقوله الحق: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ أَلَّهُ فَسَيُزْتِيهِ أَجْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: 10] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُن لِّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105] وهذه الرعية تطلب من ربها أن يعين مالكها ويساعده، ويقذف الرعب في قلب من يريد أن يعانده، وأن يفتح عليه ما عسر على غيره، ويمده بعزيز نصره، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وبيده القوة والحول، نعم المولى ونعم النصير، شهد بذلك على نفسه ومن معه العبد الفقير المذنب الحقير ممليها وكاتبها إدريس بن المهدي المشاط بمحضر فلان وفلان، وجمهور الفقهاء والأعيان في يوم الاثنين سابع رمضان سنة إحدى وأربعين ومائة وألف.

ثم سافر السلطان في الحين إلى مكناسة كما نذكره.

### حدوث النفرة بين أمير المؤمنين المولى عبد الله وأهل فاس والسبب في ذلك

قد قدمنا ما كان من وسوسة حمدون الروسي للسلطان المولى عبد الله في جانب أهل فاس واعتذار بعض الفقهاء لدى السلطان عن ذلك، ثم إن السلطان أمر أهل فاس ببعث طائفة منهم تكون معه على العادة، فعينوا الخمسمائة التي كانت تغزو مع الملوك قبله، فذهبت معه إلى مكناسة.

ولما استقر بالحضرة قدم عليه أعيان الديوان وعمال القبائل ووفود الحواضر والبوادي، ففرق المال ولم يحرم أحداً سوى أهل فاس، فإنه لم يعطهم شيئاً، ثم حضر عيد الفطر فقدمت وفود الأمصار ليشهدوا العيد مع السلطان على العادة، وقدم وفد فاس لهذا الغرض وحضروا صلاة العيد مع السلطان بالمصلى، ولما قدم الناس هداياهم بعد رجوع السلطان إلى منزله قدم أهل فاس هديتهم على العادة فأعطى الناس وحرمهم ثانياً.

قلت: ولست أشك في أن شيطاناً من شياطين الإنس كان موكلاً بهذا السلطان يغريه بأهل فاس، ويوغر صدره عليهم ويفسد ما بينه وبينهم، وإلا فكيف تقتضي السياسة أن يعمد ملك كبير إلى أخص رعيته ولبها وصميمها فيفسد ضمائرها عليه ويزرع بغضه في قلوبها، وهب أنهم أساؤوا الأدب أليس التغافل مطلوباً في مثل هذا ما أمكن؟ لا سيما في حق السلطان، وقد كان المنافقون يؤذون رسول الله وأصحابه فيحلم عنهم، وقال له بعض أصحابه: «ألا نقتلهم؟» فقال له على "كيف يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ومن الحكم المأثورة قولهم: «التعامي يدفع شراً كثيراً» وقال الشاع،:

ليس الغنى بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي

ومن الغد أمر السلطان بإحضار أهل فاس بالمشور ثم خرج عليهم فقاموا إليه وأدوا واجب التحية، فقال لهم: "يا أهل فاس، كاتبوا إخوانكم يسلموا إلينا البساتين والقصبات فإنها للمخزن ومن وظائفه فإن أبوا فإني آتيهم وأهدم عليهم تلك القرية» فأجابوا بالسمع والطاعة وعادوا إلى رحالهم.

ولما كان المساء اتخذوا الليل جملاً وأسروا ليلتهم كلها ولم يصبحوا إلا بباب فاس، فاجتمعوا بإخوانهم وقرروا لهم مقالة السلطان وما عزم عليه في حقهم، فاجتمع أعيانهم وتفاوضوا في شأنهم وشأن السلطان وأحضروا نسخة البيعة وتصفحوا شروطها وقالوا: «إنا لم نبايعه على هذا الذي يعاملنا به» ثم أعلنوا بخلعه والأمر لله وحده.

### حصار المولى عبد الله مدينة فاس

لما أعلن أهل فاس بخلع السلطان المولى عبد الله عزموا على الحرب ووطنوا أنفسهم على الحصار، ونادوا في المدينة من أراد الخروج إلى بلده ومأمنه من غير أهل البلد فليتهيأ في ثلاث، ثم أغلقوا أبواب المدينة واستعدوا للقتال.

ولما سمع السلطان بخبرهم تهيأ لغزوهم فأخذ أهبته وخرج من مكناسة في الخامس والعشرين من شوال سنة إحدى وأربعين ومائة وألف، فنزل على فاس ووزع الجنود عليها من كل ناحية، وأطلق يد الجيش بالعيث في أطرافها من تخريب المصانع وقطع الأشجار وإفساد المزارع، وأمر بطم الوادي فانحبس عنهم ماؤه، وزحفت العساكر فكان القتال على كل باب سائر النهار فإذا كان المساء أمر الطبجية والأعلاج بإرسال الكور والبنب وحجارة المنجنيق، فكان الناس لا يستريحون بالنهار ولا ينامون بالليل، واشتد الكرب وربع السرب، واستمر الحال إلى أن دخلت سنة اثنتين

وأربعين ومائة وألف فازداد الأمر شدة، وارتفعت الأسعار وانعدمت الأقوات، وكثر الهرج، فبعثوا إلى السلطان في الصلح، فقال: «على تسليم البساتين والقصاب، فأبوا وتجلدوا، ثم بعد ذلك وقع الصلح على يد القائد أبي عبد الله محمد السلاوي بضريح المولى إدريس رضي الله عنه، واستصحب معه جماعة من أشراف فاس وعلمائها إلى السلطان وهو بفاس الجديد، فأكرم مقدمهم ووصلهم بألف دينار وكساهم، وولى عليهم الحاج أبا الحسن علياً السلاوي، فدخل الوالي المذكور القصبة ثاني ربيع النبوي سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف، وشحن البساتين والقصاب بالمقاتلة من أصحابه وافتتح عمله بقتل الشيخ دحمان المنجاد من رؤساء فاس، ولما اتصل خبره بالسلطان عزله، وولى على فاس أحد أولاد حمدون الروسي المعروف بالبادسي، ثم بعد مدة يسيرة عزله وولى عبد النبي بن عبد الله الروسي، ثم لما عزم على النهوض إلى مكناسة عزله أيضاً وولى عليهم عدوهم حمدون الروسي، وارتحل في العشرين من ربيع الأول من السنة.

وفي هذه السنة بعث السلطان ولده المولى محمداً مع أمه السيدة خنائى الحجاز بقصد حج البيت، والمولى محمد يومئذ دون بلوغ، وفي «نشر المثاني»: «إن هذه الحجة كانت سنة ثلاث بعدها» قال: «إن أم السلطان المولى عبد الله، وهي السيدة خنائى بنت بكار المغفرية، التمست من ولدها المذكور السفر إلى المشرق بقصد حج بيت الله الحرام فأجابها إلى ذلك وهيأ لها جميع ما تحتاج إليه، ووجه معها ولده الذي أيد الله به الدنيا والدين بعده سيدي محمد بن عبد الله فحج معها في هذه السنة يعني سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف».

## نهوض السلطان المولى عبد الله إلى قتال البربر وإيقاعه بهم

لما استقر السلطان المولى عبد الله بمكناسة وتفقد حال البربر وجدها قد عادت إلى حالها الأول من ركوب الخيل واقتناء السلاح والعيث في الطرقات، فأمر العبيد بالاستعداد لغزوهم وتمهيد البلاد والتقصير من بأوهم فخرج إلى تادلا وصمد إلى آيت يمور الذين كانوا قد نزلوا بها وأضروا بأهلها حين نفتهم آيت ومالو عن رأس ملوية وغلبوهم عليه فنزلوا تادلا وأوقدوها ناراً فكثر شاكيهم بباب السلطان، فنهض إليهم على ما سبق، ولما أحسوا بدنوه منهم فروا أمامه ودخلوا بلاد آيت يسري فتبعهم إلى أن أوقع بهم على وادي العبيد، وقتل منهم آلافاً وانتهبهم وعاد إلى تادلا ظافراً، والله غالب على أمره.

## ذكر ما صدر من السلطان المولى عبد الله من العسف المخل بالسياسة والتناقض المغير في وجه الرياسة

لما عاد السلطان المولى عبد الله إلى تادلا قتل عشرين رجلاً من أعيان رماة أهل فاس، وكتب إلى إخوانهم يعتذر عن قتل من قتل منهم ويأمرهم بتجديد بعث آخر وتوجيهه إليه فعينوا طائفة من رماتهم وجهوها بعد أن عرضها القائد حمدون الروسي برأس الماء، ثم من الغد قتل القائد حمدون المذكور عبد الواحد تيبر، ومحمد بن الأشهب من أهل فاس بباب السجن وأمر بجرهما في سكك المدينة، ثم أصبح غادياً على أبواب فاس فتتبعها بالهدم فهدم باب المحروق وباب الفتوح وباب الجيسة وباب بني مسافر وباب الحديد، وحمل مصاريعها كلها إلى فاس الجديد، وفي أول يوم من المحرم من سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف شرع حمدون الروسي في هدم سور مدينة فاس وجر الأنقاض التي بها إلى فاس الجديد، وفي أثناء ذلك

ورد كتاب من السلطان يتضمن العفو عن أهل فاس والرضا عنهم، فارتاب حمدون الروسي وفر إلى زرهون، ثم قفل السلطان من تادلا فأقام بمكناسة مدة يسيرة وخرج غازياً بلاد السوس فقدمها ومهدها وعاد مؤيداً منصوراً، وفي هذه السنة أمر ببناء باب منصور العلج بمكناسة فجاء في غاية الضخامة والفراهة وأكمل سوق القصبة فجاء على ما ينبغي والله أعلم.

## هدم السلطان المولى عبد الله مدينة الرياض من حضرة مكناسة وما اتصل بذلك

كانت مدينة الرياض زينة مكناسة وبهجتها إذ كان بها آثار أكابر دولة أمير المؤمنين المولى إسماعيل رحمه الله، وبها دور العمال والقواد والكتاب وسائر أعيان الحضرة الإسماعيلية، بل كل من كان له وظيف في خدمتها السلطانية بنى داره بها وتنافس الأكابر والرؤساء في تشييد الدور وتنجيد القصور، وتناهوا في ذلك حتى كان بدار على بن يشي القبلي أربع وعشرون حلقة يجمعها باب واحد، وكانت دار القائد عبد الله الروسي وأولاده على ذلك المنوال بل أعظم ضخامة وأكمل حضارة حتى كأنها حومة مستقلة، وكان لأمثالهما من القواد مثل ذلك أو قريب منه فخلدوا بها الآثار العظيمة والمعالم الفخيمة، وبني كل عامل مسجلةً في حومته، وكان بوسطها المسجد الأعظم الإسماعيلي ومدرسته وحمامه وفنلاقه وأسواقه الموقوفة عليه، وكانت تنفق بها البضائع التي لا تنفق في غيرها فأتى عليها من أيام النحوس يوم ركب السلطان المولى عبد الله عند فجره، ووقف على تل عال يشرف منه عليها وأمر النصاري والشعابنية بهدمها، فتسارعوا إليها وشرعوا في هدمها من كل ناحية والناس نيام، فلم يرعهم إلا بيوتهم تتساقط عليهم، فمن أسرع وخف بحمل متاعه وآثاثه نجا، ومن لا معين له أو تراخى في حمل متاعه ضاع تحت التراب، وكان بها طائفة كبيرة من أخواله الودايا وغيرهم، فارتحل

الودايا إلى فاس الجديد وانضموا إلى إخوانهم الذين بها، وتفرق غيرهم بمدينة مكناسة، ولم تمض عشرة أيام حتى صارت مدينة الرياض كدية من التراب ولم يبق بها إلا الأسوار قائمة الإشخاص والجدران مائلة للعيان والأمر لله وحده.

قالوا: وفي هذه السنة بعث السلطان المولى عبد الله بعثاً مع القائد أبي عمران موسى الجراري إلى بعض الجهات. وكانوا نحو ثلاثمائة، فلما قدموا عليه قتله وقتل أصحابه معه، وقدم عليه أيضاً وفد من عند الباشا أحمد بن على الريفي في مثل هذا العدد من طنجة ومعهم هدية الباشا المذكور فقتلهم، فكان قتلهم سبب نفرة أحمد بن على عنه وسعيه في إفساد دولته، وقتل أيضاً من قبيلة حجاوة مائتي رجل على دعوى قطع الطريق ببلادهم، ولما أمر بقتلهم وأخرجوا إلى المحل المعد لذلك خرج النظارة والبطالون من أهل البلد للفرجة عليهم بباب البطيوي، فبينما هم كذلك إذا بالسلطان قد برز من الباب، ولما رأى اجتماع الناس قصد نحوهم فلما رأوه فروا إلى كهف هناك قريب، فاختفوا فيه فأتى السلطان حتى وقف على باب الكهف، وكان من قربه أكوام من حجر أعدت للبناء بها، فأمر الأعوان من المسخرين بوضع أسلحتهم وردم باب الكهف بذلك الحجر مع التراب ففعلوا، وهلك ذلك الجمع الكثير غماً، ولم يوقف لهم بعد على خبر ولا عرف لهم عدد، ولما صدرت منه هذه الأفعال الشنيعة عفا الله عنه كتب إليه أهل الديوان من مشروع الرملة ينكرون عليه قتله للمسلمين دون موجب فبعث إليهم بالراتب وأمرهم بالتهيؤ لغزو أهل فازاز فشغلهم بذلك.

وفي هذه السنة بعث محمد بن علي بن يشي الزموري القبلي والياً على فاس وقال له: «خذ منهم المال واطرحه في وادي أبي الخراريب ولا تتركه لهم، فما أطغاهم إلا المال حتى استخفوا بأمر الملك، فقدم محمد بن علي المذكور فاساً ونزل بدار أبي علي الروسي بالمعادي وعين من كل حومة نقيباً

عارفاً بأهل اليسار، فجمعوه لهم حتى كانوا بين يديه فأمر بسجنهم، ثم وظف عليهم أولاً خمسمائة ألف مثقال وزعها على التجار وأهل اليسار دون غيرهم من العشرة آلاف إلى الألف، ثم شرع في قبض المال الموزع ومن تراخى منهم في الدفع ضرب وسجن، ومن تغيب من أهل اليسار حبس ولده أو أخوه أو زوجته إلى أن استوفى العدد المذكور ثم عطف على أهل الصنائع والحرف وأرباب الأصول من الفلاحين وغيرهم فوزع عليهم قدراً وافراً من الألف إلى المائة وما دون ذلك حتى لم يبق في المدينة أحد إلا وقد غرم، ففر الناس إلى البوادي والقرى والجبال، ومنهم من وصل إلى السودان من الرجال حتى أن الذين كانوا بالسجن فينفس خروجهم منه فروا بأنفسهم من الرجال حتى أن الذين كانوا بالسجن فينفس خروجهم منه فروا بأنفسهم ولم يعرجوا على أهل ولا ولد، وأقام محمد بن علي على هذا العمل بفاس ثلاثة عشر شهراً وكلما اجتنى مالاً بعث به إلى السلطان بمكناسة، وكانت هذه الخطوب كلها فيما بين سنة ثلاث وأربعين إلى سنة خمس وأربعين ومائة

# بعث السلطان المولى عبد الله جيش العبيد إلى فازاز وإيقاع أهله بهم

وفي سنة ست وأربعين ومائة وألف جهز السلطان المولى عبد الله جيشاً من العبيد يشتمل على خمسة عشر ألفاً من الخيل وعقد عليهم للباشا قاسم ابن ويسون، وأضاف إليهم ثلاثة آلاف من جيش الودايا وعقد عليهم للقائد عبد الملك بن أبي شفرة ووجههم إلى جبال آيت ومالو، فلما عبر الجيش وادي أم الربيع على قنطرة البروج ونزلوا بسيط آدخسان كادهم البربر بأن أظهروا الفرار أمامهم وتوغلوا في الجبال فتبعهم العبيد إلى أن توغلوا في تلك الجبال ونشبوا في أوعارها، والبربر تفر منهم في كل وجه وهم يتبعونهم إلى

أن حان وقت المساء فبعث البربر ليلاً طائفة منهم لسد الثنايا والأنقاب التي دخل منها جيش السلطان، فأحكموا سدها بشجر الأرز والحجارة، ولما أصبحوا هجموا على الجيش من كل ناحية وصدقوهم القتال إلى أن ردوهم على أعقابهم، فلما انتهى العبيد إلى الثنايا التي دخلوا منها وألفوها مسدودة دهشوا وخشعت نفوسهم وازدحموا عليها بعد أن ترجلوا وتركوا الخيل والسلاح والأبنية فيها من الأثاث، فنهب البربر جميع ذلك، ثم جردوا باقي العسكر من الثياب، ولم يقتلوا أحداً ورجع العبيد إلى مكناسة راجلين متجردين من المخيط والمحيط فكان ذلك من أقوى الأسباب التي بغضت السلطان المولى عبد الله للعبيد، لأن ذلك كان بإشارته بزعمهم مع إسرافه في قتل رؤسائهم كما سيأتي، ومع ذلك فقد أنعم عليهم بالمال والكسى ووعدهم بإخلاف جميع ما ضاع لهم ورجعوا إلى مشرع الرملة ممتعضين لتلك الفعلة.

## ثورة العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره إلى وادي نول وما نشأ عن ذلك

لما كانت سنة سبع وأربعين ومائة وألف فسد ما بين السلطان المولى عبد الله رحمه الله وبين العبيد لإسرافه في قتلهم حتى كاد يأتي على عظمائهم، وكان ذلك منه جزاة لهم على قتلهم لأخيه المولى عبد الملك، حسبما سبق إذ كان ما بينه وبينه صالحاً كما مر، فقتل منهم كل من سعى في قتله أو شارك فيه أو وافق عليه، حتى بلغ عدد من قتل منهم أزيد من عشرة آلاف، فأجمعوا على خلعه وقتله ودس إليه بعضهم بما عزموا عليه في شأنه، ففر ليلاً من مكناسة ولم يصبح إلا بحلة آيت أدراسن فأجلوا مقدمه وتباروا في إكرامه.

ولما عزم على النهوض عنهم ركبوا معه وصحبوه إلى تادلا ثم ودعوه،

وعادوا إلى بلادهم ومضى هو إلى مراكش ومنها ذهب إلى السوس فنزل بوادي نول على أخواله المغافرة، وكان معه يومئذ ولداه المولى أحمد في سن البلوغ والمولى محمد السلطان بعده صغيراً وأقام عند المغافرة نحو ثلاث سنين، وأما والي فاس محمد بن علي بن يشي فإنه لما اتصل به فرار السلطان من مكناسة فر هو أيضاً عن فاس ليلاً ولم يصبح إلا بزرهون فاطمأن بها جنبه وكان ما نذكره.

# الخبر عن دولة أمير المؤمنين أبي الحسن على بن إسماعيل المعروف بالأعرج رحمه الله

لما فر أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل من مكناسة إلى وادي نول اجتمع عبيد الديوان واتفقوا على بيعة المولى أبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بالأعرج، وكان يومئذ بسجلماسة، فكتبوا إليه بذلك وبعثوا بالكتاب مع جريدة من الخيل لتأتي به فأقبل مسرعاً، ولما وصل إلى مدينة صفرو لقيه بها أعيان فاس وأشرافها وعلماؤها فبايعوه ففرح بهم وأكرمهم، وعادوا في صحبته إلى فاس الجديد فولى عليهم مسعوداً الروسي وذلك في ربيع الثاني سنة سبع وأربعين ومائة وألف، وأمره أن لا يقبض منهم إلا الزكوات والأعشار الشرعية وما جرت به العادة من الهدايا الخففة.

وكان رحمه الله موصوفاً بالحلم والعقل متوقفاً في الدماء فستره الله في آخر أمره وأجمل خلاصه ثم نهض إلى مكناسة ولما قدمها بايعه الجيش بها البيعة العامة هكذا في «البستان».

ورأيت بخط جدنا الإمام الفقيه الأستاذ أبي عبد الله محمد بن قاسم بن زروق الحسني الإدريسي ما نصه: «وفي اليوم الأول من جمادى الأولى من

سنة سبع وأربعين ومائة وألف ثار عبيد الرملة على أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل ونقضوا بيعته وأعلنوا بنصر أخيه المولى على ولد عائشة مباركة، وخرج لهم المولى عبد الله عن دار الملك بمكناسة بعد أن أخذ ما كان بها مما أعجبه من خيل وعدة ومال من غير قتال ولا محاربة، ودخل أخوه المولى على دار الملك بمكناسة يوم الجمعة فاتح جمادي الثانية من السنة المذكورة وكتبه في الثاني عشر من الشهر المذكور محمد بن زروق كان الله له يمنّه». اه كلامه يحروفه.

ولما استقر السلطان المولى أبو الحسن بمكناسة قدمت عليه الوفود ببيعاتهم وهداياهم من جميع البلدان فأجازهم، وفرق المال على الجيش إلى أن نفذ ما عنده واحتاج فقبض على الحرة خناثي بنت بكار أم السلطان المولى عبد الله فاستصفى ما عندها ثم امتحنها لتقر بما عسى أن تكون قد أخفته فلم يحصل على طائل، وكانت هذه الفعلة معدودة من هناته عفا الله عنه.

قال أبو عبد الله أكنسوس: ﴿ وخناثي هذه هي أم السلاطين أعزهم الله وكانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار، وقال: «رأيت خطها على هامش نسخة من الإصابة لابن حجر وعرف به بعضهم فقال: هذا خط السيدة خناثي أم السلطان المولى عبد الله بلا شك،

### ثورة أهل فاس يعاملهم مسعود الروسي وانتقاضهم على السلطان أبي الحسن رحمه اش

ثم إن مسعوداً الروسي عامل فاس عدا على الحاج أحمد بودي رئيس اللمطيين فقتله، وأمر بجره إلى باب الفتوح إذ كان هو الذي سعى في قتل أخيه أبي على الروسي عقب وفاة السلطان المولى إسماعيل كما مر، فلما ارتكب مسعود هذه الفعلة اجتمع أهل فاس وأخذوا أسلحتهم وتقدموا إلى القائلد مسعود ليقتلوه بصاحبهم، فقر مسعود ولم يدركوه فعطفوا على السجن فكسروه وقتلوا الحرس والأعوان الذين به وسرحوا المساجين إلى حال سبيلهم. ولما اتصل خبرهم بالسلطان المولى أبي الحسن غض الطرف عنهم وبعث إليهم أخاه المولى المهتدي ومعه القائد غانم الحاجي، وكتب إليهم يقول: إني قد عزلت عنكم مسعوداً الروسي ووليت عليكم غانماً الحاجي فلم يقبلوه، ورجع من الغد إلى مكناسة ثم رجعوا بصائرهم بإشارة أهل المروءة منهم، وبعثوا جماعة من العلماء والأشراف بهدية كبيرة مع المولى المهتدي إلى السلطان تلافياً لما فرط منهم، ولما السجن. ولما انتهى الخبر إلى أهل فاس قامت قيامتهم وأغلقوا أبواب المدينة وأعلنوا بالخلاف ثم عطفوا على أصحاب مسعود الروسي وكل من المدينة وأعلنوا بالخلاف ثم عطفوا على أصحاب مسعود الروسي وكل من كل ناحية.

وفي رمضان من السنة المذكورة قدم من عند السلطان القائد أبو محمد عبد الله الحمري من قواد العبيد فاجتمع بأهل فاس واعتذر إليهم عن السلطان وطلب منهم أن يبعثوا معه جماعة منهم إلى السلطان لرتق هذا الفتق فأسعفوه، وبعثوا طائفة من علمائهم وأشرافهم وأصحبوهم هدية نفيسة إلى السلطان، وكتب عبد الله الحمري إلى السلطان يعتذر إليه عنهم ويشفع لهم عنده، فدخلوا على السلطان وعاتبهم ثم عفا عنهم، وسرح لهم إخوانهم الذين كانوا في السجن وولى عليهم عبد الله الحمري. ثم لما دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة وألف عزله وولى عليهم عبد الله بن الأشقر وسكنت الهيعة واستقام الأمر بعض الشيء.

# غزو السلطان أبي الحسن أهل جبل فازاز في جيش العبيد وهزيمتهم إياه

لما كانت أواخر سنة ثمان وأربعين ومائة وألف أخذ السلطان أبو الحسن في الاستعداد وتجهيز العساكر لآيت ومالو وكان ذلك منه إسعافاً للعبيد ليأخذوا بثأرهم من البربر في الوقعة السابقة أيام السلطان المولى عبد الله، فخرج إليهم في المحرم فاتح سنة تسع وأربعين ومائة وألف في جيش كثيف من العبيد فلما نذروا بإقباله إليهم ودنوه منهم أظهروا الفرار أمامهم مثل الفعلة الأولى، فصاروا يتأخرون ويتبع آثارهم فينزل منازلهم إلى أن عبروا وادي أم الربيع ودخلوا في الجبال، فعبر السلطان خلفهم وتقدم العبيد إلى الجبال والأوعار فاقتحموها عليهم فلما توسطوها كرت البربر عليهم وانقضوا عليهم من الثنايا انقضاض العقبان، وأحاطوا بهم من كل وجه فولوا منهزمين وازدحموا على الثنايا وسلكوا سبيلهم في المرة الأولى من ترك الخيل والسلاح والأبنية والأثاث والنجاة بمجرد أعناقهم، وسلبهم من ترك البربر حتى من الثياب ولم يتعرضوا للسلطان في موكبه وخاصته إلى أن عبر والدي أم الربيع فرجعوا عنه، ولما دخل مكناسة طالبه العبيد بالكسوة والسلاح والراتب فلم يكن عنده ما يعطيهم فشغبوا عليه ومرضوا في طاعته.

وقد أجمل صاحب نشر المثاني هذه الأخبار فقال: وفي هذه السنة يعني سنة تسع وأربعين وماثة وألف أهلك الله كل من خرج على السلطان مولاي عبد الله وقويت الفتن وارتفعت الأسعار وانحبست الأمطار وقاسى الناس الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع اللحم وهلكت رقاب كثيرة ولم يزل الأمر في شدة وفر الناس كل فرار».

## تحرك السلطان المولى عبد الله من السوس وفرار السلطان أبي الحسن إلى الأحلاف وما كان من أمره إلى وفاته

لما كان شهر ذي الحجة من سنة تسع وأربعين ومائة وألف ورد الخبر بأن السلطان المولى عبد الله قد أقبل من وادي نول ووصل إلى تادلا فاهتز العبيد له، وتحدثت فرقة منهم برده إلى الملك وخالفهم سالم الدكالي في جماعة من شيعته، وقالوا: «لا نخلع طاعة مولانا علي» إذ كان سالم هذا وأصحابه هم الذين تسببوا في خلع المولى عبد الله وتولية أخيه المولى علي.

ثم إن شيعة المولى عبد الله قويت وكثروا أصحاب سالم وأعلنوا بيعته ففر سالم فيمن معه من القواد إلى زاوية زرهون مستجيراً بها.

ولما سمع بذلك السلطان المولى أبو الحسن فر من مكناسة إلى فاس الجديد فصده الودايا عن الدخول إليها فعدل إلى قنطرة وادي سبو فنزل هنالك يوما أو بعض يوم إلى أن قضى بعض إربه ثم أصبح غادياً إلى تازا فاحتلها، ثم انتقل عنها إلى عرب الأحلاف فأناخ بديارهم ففرحوا به وأكرموه وصاهروه، وأقام بين أظهرهم عدة سنين معرضاً عن الملك وأسبابه إلى أن رجع إلى مكناسة فاستوطنها بإشارة أخيه السلطان المولى عبد الله حين وفد عليه بدار الدبيبغ من فاس سنة تسع وستين ومائة وألف، فأعطاه مالاً وجنات ومزارع مما كان لجانب المخزن بمكناسة وبعثه إلى داره بها، فأقام يسيراً ثم وثب عليه العبيد فقبضوا عليه وبعثوا به إلى أخيه السلطان المولى عبد الله وقالوا: «إن هذا قد أفسد علينا بلادنا» فأخذه وسرحه إلى تافيلالت فاستقر بها إلى أن مات رحمه الله كما سيأتي.

## الخبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله

لما فر السلطان المولى أبو الحسن من مكناسة إلى الأحلاف اجتمعت كلمة العبيد والودايا على بيعة السلطان المولى عبد الله فبايعوه وهو بتادلا، وتبعهم على ذلك أهل فاس وسائر القبائل، ثم إن سالماً الدكالي الذي بزرهون كتب إلى أهل فاس يقول لهم: «إن الديوان قد اتفق على خلع المولى عبد الله وبيعة سيدي محمد بن إسماعيل المعروف بابن عريبة والمشورة لعلمائكم» فأجابوه بأن قالوا: «نحن تبع لكم» فلما سمع أهل الديوان بما فعله سالم الدكالي وما تقوله عليهم خرجوا من المحلة إلى زرهون وقبضوا على سالم الدكالي ومن معه من القواد وبعثوا بهم إلى السلطان المولى عبد الله بتادلا، فاستفتى فيهم القاضي أبا عنان، وكان يومئذ معه، فأفتاه بقتلهم فقتلهم. ثم نميت مقالة سالم الدكالي إلى المولى محمد ابن عريبة وهو بتافيلالت فظن أن الأمر صحيح، فأقبل مسرعاً إلى أن وصل الى مدينة صفرو، فوجد الناس قد بايعوا السلطان المولى عبد الله وراجعوا الى مدينة صفرو، فوجد الناس قد بايعوا السلطان المولى عبد الله وراجعوا طاعته فسقط في يده، ثم دخل فاساً مستخفياً وأقام بدار الشيخ أبي زيد عبد الرحمٰن الشامى، وكان صديقه معتقداً له، وكان أبو زيد يعده بالملك.

ولما أقبل السلطان المولى عبد الله من تادلا خرج للقائه أهل فاس وفيهم الأشراف والعلماء، وكذلك أهل مكناسة، فوافوه بقصبة أبي فكران ولما مثلوا بين يديه عاتبهم وعدد ما سلف منهم ثم أمر بأعيانهم فقتلوا، وفعل مثل ذلك بأعيان مكناسة واستباحهم، وعزل قاضيهم أبا القاسم العميري ورجع أشراف فاس وعلماؤها مذعورين مما نابهم بعد أن ولى السلطان عليهم محمداً بن علي بن يشي، واستمر هو مقيماً بقصبة أبي فكران ولم يتقدم إلى فاس لعدم ثقته بهم.

## الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى محمد بن إسماعيل المعروف بابن عريبة والسبب فيها

لما فعل المولى عبد الله بأعيان فاس ومكناسة ما فعل من القتل والاستباحة وأقام منكمشاً بقصبة أبي فكران نبغت رؤوس الفتنة من الودايا بفاس الجديد وأخذوا في نهب الطرقات ثم أغاروا في يوم خميس على سرح فاس وأجلاب سوقها فاستاقوها حتى لم يتركوا لهم بقرة ولا شاة ولا بهيمة غيرهما.

ولما رأى أهل فاس ما نزل بهم اجتمعوا وتحالفوا على خلع السلطان المولى عبد الله وبيعة أخيه المولى محمد بن عريبة فمشوا إليه وهو بدار الشيخ أبي زيد الشامي فأخرجوه وأخذوا عليه العهود ثم بايعوه في عاشر جمادى الأولى سنة خمسين ومائة وألف، وهيؤوا له كل ما يحتاج إليه من خيل وسلاح وآلة حرب وتباروا في طاعته وخدمته، وكتبت بيعته في خامس عشر الشهر المذكور، وكتب عليها الفقهاء خطوطهم وامتنع بعضهم من ذلك، وقالوا: "بيعة السلطان المولى عبد الله في أعناقنا فلا نخلعها" فعزلوا عن الخطط وامتحنوا، ثم كتب أهل فاس إلى عبيد الديوان يعرفونهم ما صنعوا ويطلبون منهم موافقتهم فأجابوهم إلى ذلك وبايعوا السلطان المولى محمد بن عربية وتم أمره.

ولما رأى السلطان المولى عبد الله أن أمر أخيه قد تم فر إلى جبال البربر وأقام هنالك ثم فتحت أبواب فاس وانتقل السلطان المولى محمد إلى فاس الجديد، ومن الغد نهض إلى مكناسة فاحتل بها وبايعه العبيد البيعة العامة وقدمت عليه الوفود من سائر الأقطار بهداياهم فأجازهم وفرق ما كان عنده من المال على العبيد وكان ما نذكره.

#### بدء اختلال أمر السلطان المولى محمد بن عريبة وما تسبب عن ذلك

لما فرق السلطان المولى محمد بن عريبة على العبيد ما عنده من المال لم يقنعهم ذلك، واستزادوه فأطلق عفا الله عنه أيدي النهب في أموال المسلمين، وأخذ هو في استخراج الحبوب والأقوات من دور أهل مكناسة غصباً، وبحث عنها في الأهراء والمطامير وكل من ذكر له أن عنده قمحاً أو شعيراً قبض عليه، وصادره إلى أن يظهر ما عنده، وكل من جلب من أهل البادية حبّاً أخذ منه كرهاً فكثر الهرج وعمت الفتنة وفر الناس من مدينتهم وعم النهب خارجها وانقطعت السبل ووقع الناس في حيص بيص والأمر لله وحده.

# إغارة السلطان المولى عبد الله على الإصطبل من مكناسة وما نشأ عن ذلك

ثم إن السلطان المولى عبد الله الذي كان مقيماً عند البربر قدم ذات ليلة في جماعة من أصحابه حتى دخل الإصطبل وقتل من وجد به من العبيد وحرق أخصاصهم ورجع عوده على بدئه، ولما نذر به السلطان المولى محمد بن عريبة نادى في الناس بالنفير وركب في خيله ورجله وقصد السلطان المولى عبد الله وهو بالموضع المعروف بالحاجب، ولما رأى العساكر مقبلة إليه والخيل تتعادى خلفه فر بنفسه وترك ابنيته بما فيها فانتهبها العبيد وتبعوه إلى أن بلغوا وادي ملوية فتوغل في الجبال ولم يقفوا له على أثر، ولما قفلوا راجعين اعترضهم البربر وتسايلوا عليهم من المخارم والشعاب، فصدقوهم القتال وهزموهم واستلبوا ما معهم من الأثقال ورجعوا بخفى حُنين.

قال في «البستان»: «ولما انتهوا إلى أحواز صفرو بعث المولى محمد ابن

عريبة جماعة من جيشه إلى من هنالك من المستضعفين من أهل المزادغ وغيرها من القرى وأمر بقطع رؤوسهم وبعثها إلى فاس موهماً أنها رؤوس البربر» اه والله أعلم.

#### بقية أخبار السلطان المولى محمد بن عريبة وما تخللها من الهرج والشدة

لما قفل السلطان المولى محمد بن عربية من خرجته في أثر أخيه المولى عبد الله وكان حيث ذكرنا بعث أخاه المولى الوليد بن إسماعيل إلى فاس، وأمره بضرب البعث عليهم توصلاً إلى ما في أيديهم من المال بحيث أن من أعطى المال منهم يقيم بداره، ومن أبي يخرج في البعث، فتحير الناس وقدم المولى الوليد حضرة فاس وقبض على الحاج أبي جيدة برادة، وكان مثرياً، فقتله وأخذ أمواله وباع أصوله، وقبض على الحاج عبد الخالق عديل فأخذ أمواله، ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر له أنه من أهل اليسار إلى أن استوفى غرضه، ثم سار إلى مكناسة ففعل بأهلها مثل ذلك حتى لم يسلم منهم إلا القليل، هذا والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة ونهب الدور بالليل بحيث كان أهل اليسار لا ينامون، وصار جل الناس لصوصاً، والودايا يعيشون في الجنات خارج المدينة ويغيرون على القصارين بوادي فاس، وبعد أن صار الناس يقصرون كتانهم بمصمودة انتهبوه منهم بها، بل تناولوا القفل من الفنادق والسلطان معرض عن جميع ذلك لا يلتفت إليه، ولقد هلك في هذه المدة من الجوع جم غفير أخبر صاحب المارستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين ألفاً وزيادة سوى الذين كفنهم أهلهم وعشيرتهم. وبالجملة فقد كانت أيام المولى محمد بن عريبة هذا أيام نحس ووبال على المسلمين، وكذا أيام أخيه المولى المستضىء الذي إليه يساق الحديث، وكل ذلك والله تعالى أعلم من استيلاء العبيد على الدولة وشؤم افتياتهم عليها وتحكمهم في أعياصها طوع أهوائهم وحسب أغراضهم، إذ معلوم أنه لا ينشأ عن كثرة الخلع والتولية إلا هذا وشبهه، نسأل الله تعالى اللطف والحفظ في الأهل والدين والمال في الحال والمآل.

وقد تكلم صاحب «نشر المثاني» على هذه السنة أعنى سنة خمسين ومائة وألف فقال: ﴿وفي هذه السنة هزم جيش الثائرين على مولاي عبد الله يعنى العبيد هزيمة عظيمة بعد أن صدر منهم فساد كبير وذلك على يد البربر، وارتفعت الأسعار جداً وجعل اللصوص يهجمون على الناس في دورهم ليلاً ويقتلونهم وهم يستغيثون فلا يغاثون، وبلغ الخوف إلى أبواب الدور المتطرفة بفاس نهاراً فلا يستطيع أحد أن يخرج عن باب مصمودة في العدوة ولا عن باب القصبة القديمة في الطالعة ولا عن حومة الحفارين باب عجيسة، وكثر الهدم في الدور لأخذ خشبها وكثر الخراب وخلت الحارات فتجد الدرب مشتملاً على عشرين داراً وأكثر وكلها خالية». وفي هذه المدة قتل الفقيه العلامة أبو البقاء يعيش الشاوى بداره بالدوح وقتله كان سبب خلاء الدوح وافتضح أهل المروءة من الناس ومن يظن به الدين، وكل من قدر على الفرار فر من فاس، وقل من سلم منهم بعد خروجه عن البلد، وخرج جماعة وافرة من أهل فاس إلى تطاوين وما والاها لجلب الميرة إذ كان الله تعالى قد سخر العدو الكافر بحمل الطعام إلى بلاد المسلمين، فاشترى أهل فاس منه شيئاً كثيراً لكن امتنع الجمالون من حمله لهم وماطلوهم، فشكوهم لوالي تلك البلاد ورئيسها حينئذ أحمد بن على الريفي فأظهر لهم النصح وأبطن الغش لانحرافه عن السلطان ومن يتعلق به. فثبط الجمالين وهم قبيلة بداوة فازدادوا امتناعاً وتعاصياً حتى بقى أهل فاس معطلين بميرتهم نحو ستة أشهر. فهلك بسبب ذلك خلائق لا يحصون جوعاً. وكلهم في عهدة أحمد بن على الريفي وما أغنى مال ولا متاع في طلب القوت، ولولا أن الله سخر العدو الكافر بجلب الميرة للمغرب لهلك أهله جميعاً فيما أظن، وذلك كله من شؤم الفتن والخروج على الملوك. وأما الأصول والسلع فلم يكن شيء منها يبلغ عشر ثمنه المعتاد، ولم يقيض الله لهذا المغرب راحة حتى منّ برجوع السلطان مولاي عبد الله، هذا كلام صاحب «نشر المثاني» وهو الفقيه المؤرخ سيدي محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري. وقد حكى هذه الأخبار عن معاينة لأنه كان يومئذ حاضرها وشاهدها.

ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة وألف، والناس في شدة، وفي الرابع والعشرين من صفر منها ثار العبيد على السلطان المولى محمد بن عريبة فقبضوا عليه، وعلى قائده على فاس الشريف أبي محمد عبد المجيد المشامري ووضعوا في رجلي كل واحد منهما قيداً، وأخرجوا ابن عريبة وعياله من دار الملك إلى داره التي على وادي ويسلن بجنان حمرية، ووكلوا به جماعة من العبيد يحرسونه، وكتبوا إلى أخيه المولى المستضيء بن إسماعيل بتافيلالت يستدعونه للقدوم عليهم ليملكوه.

## الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى المستضىء بن إسماعيل رحمه الله

لما قبض العبيد على السلطان المولى محمد بن عريبة أعلنوا بيعة أخيه المولى المستضيء بن إسماعيل، وكتبوا بذلك إلى الآفاق فساعدهم الناس عليه وبعثوا جريدة من الخيل على عادتهم لتأتي به، فأقبل مسرعاً، ولما انتهى إلى مدينة صفرو لقيه أهل فاس بها فى أشرافهم وعلمائهم وأدوا بيعتهم ورجعوا معه إلى فاس الجديد. فأراح به، وولى عليهم القائد أبا العباس أحمد الكعيدي فاستناب الكعيدي عليهم من قبله شعشوع اليازغي والحال ما حال والظلم ما زال، ثم ارتحل السلطان المولى المستضيء إلى مكناسة فاحتل بها وبايعه العبيد البيعة العامة، وقدمت عليه وفود القبائل والأمصار بهداياهم فقابلهم بما يجب واستتب أمره.

#### ذكر ما صدر من السلطان المولى المستضىء من العسف والاضطراب

لما استقر السلطان المولى المستضيء بمكناسة كان أول ما بدأ به أن بعث بأخيه المولى محمد بن عريبة مقيداً إلى فاس، ومنها إلى سجلماسة فسجن بها، وبعث بقائده السيد عبد المجيد المشامري والشيخ أبي زيد عبد الرحمٰن الشامي يسجنان بفاس الجديد، ونهبت دار المشامري وصودر إلى أن مات تحت العذاب ومثل به، ثم بعث السلطان كتابه إلى أهل فاس ولكن رسم أن يقرأ بفاس الجديد ويحضر أعيان أهل فاس لاستماعه فارتابوا وتغيبوا ولم يحضر منهم الا نحو العشرين فقبض عليهم وسجنوا هنالك، ثم وظف عليهم مال ثقيل لم يقوموا به.

وافتقرت الدولة في أيام هذا السلطان واحتاج إلى المال ليقطع عنه لسان العبيد، فأخذ في البحث عما في المخازن الإسماعيلية التي لم يلتفت إليها المملوك قبله، فوقع على خزين من الحديد فاستخرجه وباعه، ووقع على الخزين الكبير، وفيه آلاف من قناطير الكبريت، فباعها أيضاً، ووجد شيئاً كثيراً من ملح البارود والشب والبقام وغير ذلك مما كان يجلب إلى الحضرة من غنائم أجناس الفرنج فباع ذلك كله، ثم اقتلع شراجب القبة الشطرنجية، وكانت من نحاس مذهب، واقتلع الدرابيز التي عن يمينها وشمالها من الحديد المنتخب من باب الرخام إلى قصر المولى يوسف ودفعها لأهل الذمة. وألزمهم أداء ثمنها فأجحف بهم، ثم أنزل المدافع النحاسية التي كانت بأبراج الحضرة فكسرها وضربها فلوساً فما أغنى ذلك شيئاً، وقتل في هذه المدة نيفاً وثمانين رجلاً من عرب بني حسن، وسلط العذاب على مساجين أهل فاس ليغرموا المال فغرموا ما قدروا عليه، ثم أمر بالقبض على تجار أهل فاس ليشتروا أصول مساجينهم فعذبوا إلى أن أدوا بعض المال، وعجزوا، وأفتى العلماء أن أهذا البيع الواقع في هذه الأصول صحيح تقديماً لخلاص الأنفس على الأموال.

ثم قبض هذا السلطان على شريف من الأشراف العراقيين من أهل حومة كرنيز اتهمه بأن الحرة خناثى بنت بكار استودعته مالاً فضرب وامتحن ثم ولى على فاس المولى أبا حفص عمر المدنى وكان رفيقه وجليسه، فاستناب المولى أبو حفص على فاس رجلاً يقال له ابن زيان الأعور، وتقدم إليه في مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالهم، فامتثل ابن زيان أمره وما قصر، وكان الحامل لأبي حفص على هذا أن داره بفاس كانت قد نهبت أيام المولى محمد بن عريبة ولم ينكر ذلك أحد من أهل فاس، فحقدها أبو حفص عليهم إلى أن أدالته الأيام منهم في هذه المرة، ففعل ابن زيان ما فعل، فأمر السلطان المولى المستضىء بالقبض على ابن زيان وأن يطاف به على حمار. والسياط في ظهره وهو يقول: «هذا جزاء من يؤذي الأشراف» فطيف به ثم أزيل رأسه وعلق على باب المحروق، هذا والأشراف لا زالوا في العذاب، ثم أمر بمساجين أهل فاس فحملوا إليه في السلاسل والأغلال ثم قتلوا بباب القصبة عن آخرهم، وأمر بإخراج ولد مامي من الحرم الإدريسي فلما وصل إليه قتله، وأسرف المولى المستضيء في القتل والعسف وأراد أن يتشبه بأخيه المولى عبد الله الذي جرد السيف وبسط الكف فغطى سخاؤه عيبه، وهيهات، فقد كان المولى المستضىء مسيكاً مهزوم الراية، على ما قيل، تغمدنا الله وإياه والمسلمين بالرحمة والعفو والغفران، ثم قتل القائد غانماً الحاجي، ووالى مكناسة القائد سعدون، وستة من أولاد الزياتي أصحاب السجن.

ثم إن السلطان المولى عبد الله أغرى البربر الذين كان مقيماً فيهم بشن المغارات على الودايا والعيث في طرقاتهم ففعلوا، وانقطعت السبل وتعذر المعاش، وكان المولى زين العابدين بن إسماعيل محبوساً عند أخيه السلطان المولى المستضيء فأمر بإخراجه وإحضاره بين يديه فأحضر وضرب ضرب التلف، وبعث به مقيداً إلى تافيلالت ليسجن مع بعض أشرافها، فبعث العبيد جماعة منهم فانتزعوه من يد حامليه وبعثوا به إلى القائد أبي العباس أحمد الكعيدي ببني يازغة، وتقدموا إليه في الاحتفاظ به والاعتناء بشأنه.

#### إيقاع الباشا أبي العباس أحمد بن علي الريفي بأهل تطاوين

قد قدمنا ما كان من إغارة الباشا أبي العباس أحمد بن علي الريفي صاحب طنجة على أهل تطاوين، وهزيمة أبي حفص الوقاش له وفتكه بأصحابه فاستحكمت العداوة بين الريفي والوقاش من يومئذ، وبقي الريفي يتربص به الدوائر ويترصد له الغوائل إلى أن بويع السلطان المولى المستضيء في هذه المدة، فلم يقدم عليه أحد من أهل تطاوين ولا دخلوا في بيعته قوجد أبو العباس الريفي السبيل بذلك إليهم وأغرى بهم السلطان المذكور ودس إليهم أنهم شقوا العصا وخالفوا الأمر، مع ما كان قد نقل عن الفقيه أبي حفص في تلك القصيدة من التصريح بطلب الملك، فنجع ذلك في المولى المستضيء، وكتب إليه يأمره بالإيقاع بأهل تطاوين، فاغتنمها أبو العباس الريفي واقتحم تطاوين في جموعه على حين غفلة من أهلها وانتهبها، وقتل من أعيانها نحو الثمانمائة ووظف على من بقي منهم مالاً ثقيلاً وهدم أسوارها ونظمها في سلك ما كان مستولياً عليه وبنى بها دار الإمارة الموجودة أسوارها ونظمها في سلك ما كان مستولياً عليه وبنى بها دار الإمارة الموجودة

## شغب العبيد على السلطان المولى المستضىء وفراره إلى مراكش

لما كان منتصف ذي القعدة من سنة اثنتين وخمسين ومائة وألف شغب العبيد بمكناسة على السلطان المولى المستضيء وتآمروا في عزله ومراجعة طاعة أخيه المولى عبد الله، ولما أحس المولى المستضيء بما أجمعوا عليه خرج من مكناسة في شيعته وأنصاره قاصداً ضريح الشيخ أبي محمد عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه، فتبعه المولى عبد الله في جمع من العبيد فأدركوه ببعض الطريق فكر عليهم وقاتلهم حتى رجعوا عنه، ومضى لوجهه إلى أن وصل إلى طنجة فأقام بها نحو الشهرين عند أحمد بن على الريفي،

ومنها توجه إلى مراكش فإنهم كانوا قد بايعوه، وكان أخوه المولى الناصر نائباً عنه بها، ولما استقر بمراكش كاتب قبائل الحوز يستصرخهم على أخيه المولى عبد الله ويستنفرهم للخروج معه إليه، فتقاعدوا عنه لأن عبدة والرحامنة وأهل السوس كانوا شيعة للمولى عبد الله، ولم يبق في حزب المولى المستضيء إلا أهل دكالة أخواله وبنو حسن عرب الغرب، ولما رأى المولى المستضيء تقاعد قبائل الحوز عنه أقام بمراكش يزجي الأيام إلى سنة المولى المستضيء تقاعد قبائل الحوز عنه أقام بمراكش يزجي الأيام إلى سنة خمس وخمسين ومائة وألف، والباشا أبو العباس الريفي صاحب طنجة يفتل للعبيد في الذروة والغارب إلى أن بايعوه ثانية بعد أخيه المولى زين العابدين، وبعد خلع السلطان المولى عبد الله حسبما نذكره بعد إن شاء الله.

#### مراجعة العبيد طاعة السلطان المولى عبد الله ودخولهم في دعوته

قد قدمنا أن السلطان المولى عبد الله كان مقيماً في هذه المدة عند البربر وأنه تبع المولى المستضيء عند خروجه من مكناسة ثم رجع عنه ولما بلغه خبر مسيره إلى مراكش سار في اعتراضه إلى أن بلغ قصبة وادي آلزم فلم يقف له على خبر فأقام يتجسس أخباره إلى أن اتفق العبيد على بيعته وهو بآلزم، فبايعوه أوائل سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف، وكتبوا بيعتهم وبعثوا بها إليه مع بعض خاصتهم، وكتبوا مع ذلك إلى أهل فاس والودايا في الموافقة، فوافقوهم وبايعوا السلطان المولى عبد الله وخطبوا به على منابرهم وزينت فاس، ولما انتهى الحال إلى هذا الحد فر الوزير أبو الحسن علي العميري من مكناسة إذ كان وزير المولى المستضيء، واحترم أخوه القاضي أبو القاسم العميري بضريح بعض صلحاء مكناسة، وبعث أهل فاس جماعة أبو القاسم وعلمائهم ببيعتهم إلى السلطان المولى عبد الله ومعهم جماعة من أشرافهم وعلمائهم ببيعتهم إلى السلطان المولى عبد الله ومعهم جماعة من التجار وحجاج الركب الحجازي بهداياهم، هذا كله، والسلطان لا زال

مقيماً بقصبة آلزم، وتولى العبيد بمكناسة النقض والإبرام لتأخر مجيء السلطان، وظهر منهم الإدلال والاستبداد على الدولة، وبعثوا من قبلهم القائد أبا محمد عبد الله الحمري والياً على فاس وقالوا: عن أمر الديوان، وكثر القطاع بالطرقات واللصوص بالمدينة وعادت هيف إلى أديانها.

#### مجيء السلطان المولى عبد الله إلى مكناسة وما ارتكبه من أهلها

وفي خامس عشر رجب سنة ثلاث وخمسين ومائة وألف تحرك السلطان المولى عبد الله من آلزم وقدم مكناسة فقبض على قاضيها الفقيه أبي القاسم العميري، والسيد أبي العباس أحمد الشدادي، والعباس بن رحال، والفقيه المليتي وأزال عمائمهم وفضحهم وقال لهم: «كيف تزوجون حرمي من أخي وأنا حي» ونكل بهم النكال الشديد، ثم أمر بسحبهم إلى السجن، وأعطى دار القاضي العميري أحد العبيد، وقال لهم: من أراد منكم داراً بمكناسة فليأخذها» فامتدت أيدي العبيد في الناس حتى صاروا يقفون بالأبواب ويقول العبد لصاحب الدار: «إن سيدي قد أعطاني دارك أو أعطاني ابنتك» فيفتدي منه بالمال، ولحقهم من العبيد فوق ما يوصف، ومن شكى منهم عوقب وسجن، والسلطان مقيم بباب الريح لم يدخل القصبة التي كان بها المولى المستضىء.

وولى في هذه المدة على فاس شيخ الركب الحاج عبد الخالق عديل، وولى على قضائها الفقيه أبا يعقوب يوسف بن أبي عنان، وتقدم إليه في أن يعزل القضاة والخطباء الذين خطبوا بالمولى المستضىء في سائر البلدان.

وأما الودايا فإنه لم يقدم على المولى عبد الله منهم أحد ولا بايعوه وكذا الباشا أحمد بن علي الريفي وأهل الريف والفحص وقبائل الجبل فاغتم المولى عبد الله لذلك، ثم شفعت الحرة خنائى أم السلطان في قومها الودايا وبعثت إليه جماعة منهم فقبلهم وعفا عنهم.

# إيقاع أبي العباس أحمد بن علي الريفى بقبائل الغرب وما تخلل ذلك

وعلى أثر ما تقدم بلغ السلطان عبد الله أن القائد أبا العباس أحمد بن علي الريفي قد أغار على أعمال القصر الكبير، وانتهب أموالاً كثيرة لأهل الغرب وشيعتهم ممن ليس على رأيه في الخروج عن طاعة السلطان، فبعث المولى عبد الله جيشاً كثيفاً من عبيد مشرع الرملة ينزلون بالقصر الكبير لحراسته وحراسة أعماله، فلما سمع بذلك الريفي فرق العطاء على جيشه وتهيأ للنهوض إلى العبيد، فوردت عليه شرذمة من الودايا وأخرى من عبيد مكناسة وأخبروه بأن ذلك الجيش قد رجع، لأن ذلك الوقت لم تجتمع فيه كلمة لأحد لا من الرعية ولا من الجيش.

وكان السلطان المولى عبد الله قد وجه عامله القائد أبا العباس أحمد الكعيدي عاملاً على عرب الحياينة وأهل جبل الزبيب لجباية الزكوات والأعشار، فلما توسط بلاد الحياينة عدوا عليه فقتلوه، ولما اتصل خبره بالسلطان المولى عبد الله اغتم لذلك غماً شديداً لأنه كان عماد دولته فانحل نظامها بموته، وفسدت الطرقات وكثر النهب في كل موضع.

ثم إن السلطان أمر المسخرين الذين معه بنهب زروع أهل مكناسة فوقع من ذلك شر عظيم، وذلك أوائل سنة أربع وخمسين ومائة وألف، ثم وظف عليهم وظائف كثيرة من دفع المؤنة له ولأصحابه وإعطاء العملة للبناء بباب الريح وغير ذلك فتشفعوا إليه مراراً فلم يقبل. والله تعالى أعلم.

## شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره ثانية إلى البربر

لما كان شهر ربيع الأول من سنة أربع وخمسين ومائة وألف شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وهموا بخلعه والإيقاع به، فنذرت بذلك أمه الحرة خنائى بنت بكار، ففرت من مكناسة إلى فاس الجديد، ومن الغد تبعها ابنها السلطان المولى عبد الله ونزل برأس الماء، فخرج إليه الودايا وأهل فاس وأجلوا مقدمه واهتزوا له، فاستعطفهم السلطان وقال لهم: «أنتم جيشي وعدتي ويميني وشمالي. وأريد منكم أن تكونوا معي على كلمة واحدة» وعاهدهم وعاهدوه ورجعوا، وفي أثناء ذلك بلغه أن أحمد بن على الريفي قد كاتب عبيد مشرع الرملة وكاتبوه واتفق معهم على خلع السلطان المولى عبد الله وبيعة أخيه المولى زين العابدين، وكان يومئذ عنده بطنجة وأنهم وافقوه، فوجم لها السلطان المولى عبد الله، ثم استعجل أمر المولى زين العابدين ففر المولى عبد الله البربر كما سيأتي إن شاء الله.

#### الخبر عن دولة أمير المؤمنين زين العابدين بن إسماعيل رحمه الله

كان ابتداء أمر السلطان المولى زين العابدين أنه قدم مكناسة في أيام أخيه المولى المستضيء، فلما سمع به أمر بسجنه قبل أن يجتمع به فسجن مدة ثم أمر يوماً بإخراجه وضربه فضرب، وهو في قيده، ضرباً وجيعاً أشرف منه على الموت كما مر، ومع ذلك فلم ينطق بكلمة، ثم رده إلى السجن، ثم أمر ببعثه مقيداً إلى سجلماسة كي يسجن بها مع بعض الأشراف المسجونين هنالك، فلما سمع بذلك قواد رؤوسهم من العبيد بعثوا من رده من صفرو إلى فاس ومن هنالك بعثوا به إلى القائد أبي العباس أحمد الكعيدي ببني يازغة وأمروه أن يحتفظ به مكرماً مبجلاً.

ثم لما فرّ المولى المستضيء عن مكناسة وراجع العبيد طاعة السلطان المولى عبد الله دخل المولى زين العابدين مدينة فاس فاطمأن بها، وسر بولاية المولى عبد الله وخلع المولى المستضيء، ثم ذهب إلى مكناسة وأقام بها مدة، ثم سار إلى طنجة فقدم على صاحبها الباشا أحمد بن علي الريفي فأكرم وفادته وأحسن مثواه، واستمر مقيماً عنده إلى أن كاتب عبيد الديوان في شأنه ووافقوه في بيعته، فبليعه الباشا أحمد وبايعه أهل طنجة وتطاوين والفحص والجبال وخطبوا به على منابرهم، ثم هيا له الباشا أحمد كتيبة من الخيل من عبيد الديوان وغيرهم، وبعثهم معه إلى مكناسة فدخلها في ربيع سنة أربع وخمسين ومائة وألف وبويع بها البيعة العامة وقدمت عليه وفود القبائل والأمصار فقابلهم بما يجب، وتم أمره.

وفر السلطان المولى عبد الله من رأس الماء ودخل بلاد البربر، ولم يقدم على المولى زين العابدين أحد من الودايا ولا من أهل فاس. وكان فيه أناة وحلم لم يظهر منه عسف ولا امتدت يده إلى مال أحد إلا أنه لقلة ذات يده نقص العبيد من راتبهم فكان ذلك سبب انحرافهم عنه كما سيأتي.

#### بقية أخبار المولى زين العابدين وانقراض أمره

لما استقر السلطان المولى زين العابدين بحضرة مكناسة وتم أمره أقام بها نحو الشهرين، ثم تهيأ لغزو الودايا وأهل فاس الذين تخلفوا عن بيعته، فنهض إليهم في جيش العبيد منتصف جمادى الأولى سنة أربع وخمسين ومائة وألف. ولما بات جيشهم بسيدي عميرة بقصد حصار فاس اختفلت كلمة العبيد، ومن الغد قوضوا أبنيتهم وارتحلوا إلى مكناسة وكفى الله الودايا وأهل فاس شرهم. إلا أنهم حرقوا بيادر الزرع التي كانت للودايا بالخميس، ولما وصلوا إلى مكناسة نهبوا ثمار جناتها وأفسدوا ما قدروا عليه منها،

وانصرف جمهورهم إلى مشرع الرملة، والذين دخلوا مكناسة مع السلطان طالبوه في الراتب وشددوا في اقتضائه، فلم يكن عنده ما يرضيهم به فشغبوا عليه ومرضوا في طاعته.

هذا، والسلطان المولى عبد الله مقيم بجبال البربر مطل على الحضرة ومتحفز للوثبة، فلما علم بما المولى زين العابدين فيه من الاضطراب نزل من الجبل وتقدم حتى دخل فاساً الجديد وذلك في سادس عشر جمادى الآخرة من السنة، فلقيه الودايا وأهل فاس واهتزوا لمقدمه وطاروا به سروراً، ثم خرج من يومه إلى دار الدبيبغ فاحتل بها.

ولما اتصل خبره بأخيه المولى زين العابدين ضاق ذرعه وخشعت نفسه، وأصبح غادياً من مكناسة إلى حيث يأمن على نفسه معرضاً عن الملك وأسبابه، فكان ذلك آخر العهد به إلى أن توفى رحمه الله.

#### الخبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى عبد اللّه رحمه الله

لما فر السلطان المولى زين العابدين عن مكناسة اجتمع العبيد واتفقوا على أن يراجعوا طاعة السلطان المولى عبد الله، فبعثوا طائفة من قوادهم ووجهوها إليه فقدموا عليه منتصف رمضان من السنة المذكورة، وهو بدار الدبيبغ، فحيوه، وأخبروه بأن إخوانهم قد خلعوا المولى زين العابدين وبايعوه، فسر المولى عبد الله بقدومهم وخرج الودايا إلى العبيد فاختلطوا بهم وسروا بمقدمهم، وأجروا الخيل في ميدان المسابقة واللعب بالبارود، وزينت مدينة فاس، وجددت البيعة العامة من الودايا وأهل فاس وقبائل العرب والبربر. واستمر الحال على ذلك إلى آخر ذي القعدة من السنة فكان ما نذكره.

#### مجيء المولى المستضيء من مراكش ومحاربته لأخيه المولى عبد الله وما يتبع ذلك

لما اجتمعت كلمة العبيد والودايا وسائر أهل بلاد الغرب على طاعة السلطان المولى عبد الله أقام رحمه الله بدار الدبيبغ، واستمر الحال على ذلك إلى آخر ذي القعدة من سنة أربع وخمسين ومائة وألف، فارتاب العبيد بمقامه هنالك ورفضه المقام بين أظهرهم بمكناسة التي هي دار الملك يومئذ، فقلبوا له ظهر المجن، على عادتهم، واستدعوا المولى المستضيء من مراكش ليبايعوه.

واتصل خبرهم بالمولى عبد الله وأنهم قد بعثوا الخيل إلى المولى المستضيء لتأتي به، فأخذ السلطان من ذلك المقعد المقيم، وشمر عن ساعد الجد وأخذ في تأليف قبائل العرب والبربر، ووصل يد بعضهم ببعض، ثم ألف بينهم وبين الودايا وأهل فاس وآخى بين الجميع فأعطوه صفقة أيمانهم بأنهم يموتون دونه فتم له منهم ما أراده، وفي أثناء ذلك قدم الحاج أحمد السوسي من مراكش ودخل فاساً فتحدث عنه بأنه قد دس إلى أهل فاس في مراجعة طاعة المولى المستضيء والتمسك بدعوته، ونمى ذلك إلى السلطان المولى عبد الله فأمر بقتله فقتل.

ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة وألف ففي المحرم منها زحف المولى المستضيء من مراكش إلى بلاد الغرب ودخل مكناسة في جيش العبيد وبني حسن وغيرهم، وقدم في ركابه الوزير أبو الحسن العميري، وأخوه القاضي أبو القاسم، وفي آخر المحرم المذكور ورد كتاب من عند القائد أبي العباس أحمد الريفي إلى أهل فاس يدعوهم إلى بيعة مخدومه المولى المستضيء والدخول في طاعته، فصموا عن ذلك ونبذوه.

وفي ربيع الأول من السنة المذكورة زحف المولى المستضيء في جيش العبيد إلى فاس وعسكر بظهر الزارية خارجها ففر السلطان المولى عبد الله من دار الدبيبغ إلى آيت دراسن، ومن الغد هاجت الحرب بين العبيد وبين الودايا وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع. وهلك فيها من الفريقين عدد كثير. وفي رابع ربيع الثاني قدم السلطان المولى عبد الله يجر أمم البربر خلفه من زمور وبني حكم وجروان وآيت أدراسن وآيت ومالو في عدد لا يحصيهم إلا خالقهم، وفي شارة من اللباس وشكة من السلاح تسر الصديق وتسوء العدو.

ولما عاين المولى المستضيء وعبيده تلك الجموع وعلموا أنهم لا طاقة لهم بحربهم اتخذوا الليل جملاً وأسروا إلى مأمنهم ونجوا بأنفسهم وأصبحت الديار منهم بلاقع، فسر الناس بذلك وشكروا الله على انفضاض تلك الجموع بلا قتال.

وفي سادس جمادى الأولى من السنة توفيت أم السلطان الحرة خنائى بنت بكار المعفرية رحمها الله، وكانت فقيهة أديبة، ودفنت بقبور الأشراف من فاس الجديد.

وفي جمادى الثانية منها حدثت فتنة بفاس بين الحاج عبد الخالق عديل والشريف المولى أبي عبد الله محمد الغالي الإدريسي فشكاه عديل إلى السلطان فأمر بالقبض عليه فعاذ الشريف بضريح جده رضي الله عنه، فألزم السلطان أهل فاس إخراجه، فضيقوا عليه إلى أن طلب الأمان فأمنوه وساقوه إلى السلطان فوبخه ثم ضربه وسجنه ثم أمر أهل فاس بقتل أصحابه فقتلوهم.

## هدية السلطان المولى عبد اللّه رحمه الله إلى الحرم النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام

وفي هذه السنة أعني سنة خمس وخمسين ومائة وألف سافر الركب المغربي إلى الحرمين الشريفين فبعث معه أمير المؤمنين المولى عبد الله رحمه الله هدية نفيسة فيها ثلاثة وعشرون مصحفاً بين كبير وصغير محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت، ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك يتوارثونه بعد المصحف العثماني الذي كان عند بني أمية بالأندلس، وانتقل إلى هذه العدوة المغربية على يد عبد المؤمن بن علي حسبما مر الكلام عليه مستوفى، وأما هذا المصحف العقباني فهو مصحف عقبة بن نافع الفهري الصحابي المشهور فاتح المغرب، كان نسخه بالقيروان من المصحف العثماني على ما قيل، وبقي متداولاً بين أهل المغرب إلى أن وقع بيد الأشراف السعديين، وأخذ فيه المنصور منهم العهد لولده الشيخ على إخوته كما مر.

ولما وصل إلى هذا السلطان رحمه الله غربه من المغرب إلى الحرم الشريف فعاد به الدر إلى وطنه والإبريز إلى معدنه، قال الشيخ أبو عبد الله المسناوي رحمه الله: «قد وقفت على هذا المصحف حين أمر السلطان المولى عبد الله رحمه الله بإخراجه وبعثه إلى الحجرة الشريفة فظهر لي أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد ما بينهما اله وبعث السلطان رحمه الله معه ألفين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان للحجرة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة وأزكى التحية وتقبل الله من السلطان عمله وأجزل ثوابه آمين.

#### مشايعة الباشا أبي العباس الريفي للمولى المستضيء على المولى عبد الله وزحفه إلى فاس وما يتصل بذلك

لما دخلت سنة ست وخمسين ومائة وألف أقبل الباشا أبو العباس أحمد ابن علي الريفي في جموع الفحص والجبل والريف قاصداً فاساً وأعمالها حتى نزل بالعسال من مزارع فاس، وذلك في الثاني والعشرين من المحرم منها، وراود أهل فاس على الانحراف عن طاعة مولاي عبد الله فأبوا.

وأقبل المولى المستضيء في جموع العبيد، وعليهم القائد فاتح بن النويني، حتى نزل قريباً منه في الثاني والعشرين من صفر. ولما زحف هذان الجيشان إلى فاس اضطربت نواحيها ودهش الناس من هول هذا الريفي لأنه جاء في استعداد لم يعهد مثله، وأرز الحياينة وشراقة وأولاد جامع إلى أسوار فاس، ونزلت حللهم داخلها وخارجها وبعثروا مزارعها وجناتها وانتهبوا مواشيها، وهلك الكثير منها جوعاً وهزالاً، وماجت الفتنة موج البحر، وارتفعت الأسعار ولقى الناس كل شدة، وفي كل صباح ومساء ترعد المدافع وتقرع الطبول بمحلتي المولى المستضىء، والريفي، فاستعد الناس للحرب. وركب السلطان المولى عبد الله من دار الدبيبغ في نحو عشرة من الخيل، وأسرع إلى آيت أدراسن، وهم بسهب عشار، فدخل حلة عبد الله بن يشي منهم وقلب سرجه وسط جموعهم فالتف عليه من حضر منهم، وقالوا: «ما الذي ناب مولانا؟ افقال: (جئتكم لتنصروني على هذا الجبلي الذي كان خديمنا وعبدنا وأطغاه ما جمع من المال في خدمتنا ثم أراد أن يفضحنا وجرأه علينا أخونا المستضيء وأراد الاستيلاء على بلادنا وهي في الحقيقة بلادكم وما قصد إلا إهانتكم وأنتم أحق من ينصر أهل البيت ولا يتحمل العار وعليكم السلام. ١ ثم ركب فرسه ورجع عوده على بدئه فلم يبت إلا بدار الدبيبغ، ومن الغد زحف أحمد الريفي إلى بلاد الحياينة ظناً منه أنهم لا زالوا مقيمين بها، فلما لم يجد بها أحداً رجع إلى محله الذي كان به، ومن الغد

كانت حرب خفيفة بينه وبين الودايا ومن لافهم من الحياينة وشراقة وأولاد جامع، ثم من الغد ركب أحمد الريفي في رماته وتقدم حتى وقف على كدينة تامزيزت فوق القنطرة وعبرت جموعه لارورات، ثم عبر المولى المستضيء في جموع العبيد وخلفوا رماتهم ومدافعهم وأثقالهم بالمحلة، وكتب المولى المستضيء كتائبه وصف جنوده بذلك البسيط وزحف الودايا وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع، وجاءت البربر بجموعها فأشرفوا عليهم بالعين المقبوة إلى دار ابن عمرو، ولما وقعت عينهم على جموع المولى المستضيء ووزيره الريفي بذلك البسيط صاحوا بهم وشدوا عليهم شدة رجل واحد فكانت الهزيمة، واستحر فيهم القتل والسلب وازدحموا على القنطرة وتساقطوا في الوادي فهلك الكثير منهم والبربر في أثرهم يقتلون ويسلبون، وأما الريفي فإنه لما رأى الهزيمة عليه لم يزد على أن ركب فرسه ونجا برأس طمرة ولجام على الحالة التي وصفها أبو الطيب إذ قال:

لا يأمن النفس الأقصى فيدركه فيسرق النفس الأدنى ويغتنم

ولم يعرج هؤلاء ولا أحد من المنهزمة على المحلة حتى انتهى إليها البربر فتركوا اتباع المنهزمة واشتغلوا بنهبها فأتوا على ما فيها من الأخبية والكراع والأثاث الفاخر، ولم يتركوا بها إلا المدافع والمهاريس وآلتها من كور وبنب وبارود، فإن القائد أبا عزة صاحب الشربيل وقف على ذلك حتى حازه، وعاد الناس وقد امتلأت أيديهم من الغنائم، فلقيهم طوائف من البربر لم يكونوا قد شهدوا الوقعة فاستلبوا ما بأيديهم.

قال صاحب «البستان»: حدثني السلطان المرحوم سيدي محمد بن عبد الله عن هذه الوقعة، وكان قد شهدها وهو في سن البلوغ، قال: «بعثني والدي مع أخوالنا الودايا فلما هبت رياح النصر وانهزم العدو في ساعة واحدة وكنت يومئذ في خمسين فارساً بين ودايا وأصحاب تقدمنا إلى المحلة فوقفنا على قبة الباشا أحمد وأحرزناها، ثم أمرت الحمارة فحملوا لنا من صناديق

الريال على عشرين بغلة ومن الملف والكتان على ثلاثين جملاً لعرب بداوة أصحاب الإبل، وحملوا لنا قبتين إحداهما لأحمد الريفي والأخرى أظنها للمولى المستضيء، وأما العرب والبربر والودايا وأهل فاس فقد أخذت كل طائفة بناحية تحمل ما قدرت عليه، ثم لما انفصلنا عن المحلة قافلين لقيتنا كتائب من البربر الذين لم يحضروا الوقعة وبنفس ما خالطونا طاروا بما في أيدينا حتى لم ندر أين البغال ولا الإبل، وانفرد بكل بغلة وجمل جماعة من الخيل خمسون أو ستون أو أكثر، ولم يجتمع منا اثنان وعدنا كما جئنا، وهكذا وقع لكل من انتهب شيئاً من حزبنا إلا من دخل مع البربر في حصتهم، ولما فرغ الناس من النهب اشتغل عبيد السلطان بجمع الرؤوس فكان عددها ما بين أبيض وأسود نحو التسعمائة، فيها رأس الباشا فاتح بن النويني، ثم بعث السلطان المولى عبد الله البغال لجر تلك المدافع والمهاريس وحمل الكور والبنب فسيق ذلك كله إلى دار الدبيبغ ثم بعث بغالاً أخرى لحمل البارود وكان ثلاثمائة برميل في كل واحد قنطار من البارود الجيد فأدخل ذلك كله لخزين فاس الله السلطان المرحوم سيدي محمد بن عبد الله في حديثه: «وكان هذا أول بعث بعثني فيه والدي وأول حرب شهدتها وأنا يومئذ في سن البلوغ وكان لي ولوع باللعب بالرمح والمطاعنة به إلى أن مهرت فيه الم كلامه.

ولما اجتاز المنهزمة بجبل الزبيب اعترضهم أهله وقاتلوهم فقتلوا في جملتهم سيدي محمد بن المستضيء يظنونه من أهل الريف، ثم خلص الريفي وأصحابه إلى طنجة بعد غصب الريق وكان أمر هذه الوقعة فتحاً عظيماً على أمير المؤمنين المولى عبد الله وشيعته.

قال في "نشر المثاني": "فراجع طائفة من العبيد طاعة مولاي عبد الله، وجاءته قبائل المغرب بالهدايا من كل ناحية فتألفهم وألان لهم القول، وأمر العبيد بالمسير إلى طنجة لحرب الريفي فساروا ثم رجعوا ولم يلقوا كيداً".

#### معاودة أحمد الريفي غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان المولى عبد الله إلى حين مقتله

لما وصل أحمد الريفي إلى طنجة أخذ في إخلاف ما ضاع له ولقومه من خيل وسلاح وأخبية ونحوها وجدد لجيش العبيد من ذلك ما جدده لأهل الريف وأخذ في الاستعداد لمعاودة غزو فاس، وأقسم أن لا يأكل لحماً ولا يشرب لبناً حتى يدخل فاساً وينهبها كما انتهبوا محلته.

وبعث إلى سلطانه المولى المستضيء بمائتي فرس ومائتي خباء وألف مكحلة وخمسين ألف مثقال يفرقها على العبيد يتقوون بها، وضرب له موعداً يجتمعون فيه على حرب السلطان المولى عبد الله وشيعته من الودايا وأهل فاس فكان أمر الريفي فيما أنفقه كما قال تعالى: ﴿ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ [الأنفال: 36].

ولما كان شهر جمادى الأولى من سنة ست وخمسين ومائة وألف خرج أحمد الريفي من طنجة قاصداً حضرة فاس في أكمل شكة وأحسن استعداد، ولما انتهى خبره إلى السلطان المولى عبد الله لم يسعه التخلف عن لقائه، فكتب إلى عرب الحياينة وشراقة وأولاد جامع، وكتب إلى عرب الغرب من سفيان وبني مالك وسائر شيعته يستنفرهم ويحضهم على نصرته، وفرق الراتب على العبيد والودايا وزرارة، وأخرج أهل فاس بعثهم الذي عينوه على العادة، وكتب السلطان إلى آيت أدراسن وجروان يخبرهم بعزمه على مصادمة الريفي وجمعه، ويقول لهم: "إن أردتم المال والغنيمة فتأهبوا للنهوض إلى طنجة، فخف ناس منهم وقدم عليهم منهم ألفان من الخيل وأكثر منها رماة.

ثم خرج السلطان من فاس أواخر جمادى الأولى ونزل على وادي سبو وأقام به إلى أن عرض عساكره ورتبها فجعل رماة عبيده ورماة أهل فاس رحى واحدة وعقد عليهم للقائد أبى عزة صاحب الشربيل، وجعل الودايا وزرارة وأهل السوس خيلهم ورماتهم رحى واحدة وعقد عليهم لحاجبه القائد عبد الوهاب اليموري، وسار على هذه التعبية فلقيه شراقة وأولاد جامع وأولاد عيسى فجعلهم رحى واحدة وعقد عليهم للشيخ أبي العباس أحمد بن موسى الشرقي، ولما عبر وادي ورغة لقيه أهل الغرب في جموعهم ينتظرونه هنالك فباتوا معه تلك الليلة بعين قرواش ومن الغد جعل بني مالك في رحى وعقد وعقدهم عليهم لقائدهم أبي سلهام الجمادي، وجعل سفيان في رحى وعقد عليهم لقائدهم عبد الله السفياني، وسار على هذه التعبية في ظل النصر والسعادة.

وأما المولى المستضيء في العبيد وبني حسن فإنه لما بلغه نهوض السلطان المولى عبد الله من فاس خالفه إلى مكناسة دار الملك فدخلها على حين غفلة من أهلها وعاث وانتهب، وفعل فيها بنو حسن الأفاعيل من سبي النساء والذرية وغير ذلك، ثم تدارك أهل مكناسة أمرهم وتجمعوا لحرب عدوهم فقاتلوا بني حسن في وسط المدينة وردوهم على أعقابهم وقتلوا منهم ما لا يحصى ورجعوا منهزمين، وأما أحمد الريفي فإنه زحف إلى القصر في جموع لا تحصى من أهل الريف والفحص والجبل وأهل العرائش والقصر والخلط وطليق وبداوة وغيرهم، وأقام ينتظر سلطانه المولى المستضيء

ولما أبطأ عليه واتصل به خبر زحف السلطان المولى عبد الله إليه ارتحل من القصر عامداً نحوه فالتقى الجمعان عشية ذلك اليوم بدار العباس على وادي لكس. وقال في «نشر المثاني»: كان اللقاء بالموضع المسمى بالمنزه من أحواز القصر في رابع جمادى الآخرة سنة ست وخمسين ومائة وألف.

ولما تراءى الجمعان هم جيش السلطان المولى عبد الله بالنزول، فقال السلطان رحمه الله: «لا نزول إلا على الغنيمة أو الهزيمة» ثم عبر إليهم في جنوده وأعجلهم على النزول وصمد إليهم في كتيبة من أخواله وعبيدة فخالط

مقدمتهم ففضها، وكان فيها أهل الفحص وبداوة وطليق والخلط ثم ظهرت كتيبة أهل الريف التي فيها قلب العسكر وحده، وفيها الباشا أحمد بن علي، فحمل عليها السلطان حملة ثانية ألحقها بالمقدمة، وتقوضت جموع الريفي من كل جانب وانهزموا للحين ومروا على وجوههم لا يلوي حميم على حميم، ومضى جيش السلطان في أثرهم يقتلون ويسلبون إلى أن جنهم الليل، وقتل الريفي في المعركة، وبقيت الأبنية والأثقال بيد السلطان كما هي، فنزل بها بدار العباس، وعادت العساكر مساء بالغنائم وبرأس الباشا أحمد بن علي الريفي، عرفه بعضهم بين القتلى فأزال رأسه وأتى به السلطان فسر به، وبعث به إلى فاس فعلق بباب المحروق، وانقضى أمل أحمد الريفي وذهبت أيامه و وقد خلف هذا الريفي آثاراً كثيرة بطنجة وتطاوين وأعمالها وأبنية وغيرها تشهد بعلو همته رحمه الله.

#### زحف السلطان المولى عبد الله إلى طنجة واستيلاؤه عليها

لما فرغ السلطان المولى عبد الله رحمه الله من أمر الريفي أصبح غادياً يؤم طنجة ولما شارفها خرج إليه رجالها يحملون المصاحف على رؤوسهم والصبيان يحملون الألواح بين أيديهم مستشفعين تائبين فعفا عنهم إلا من كان من بطانة أحمد الريفي، ودخل السلطان طنجة واستولى عليها وأمر بالاحتياط على دار الريفي ومتاعه، ثم أمر الخواجا عديلا في جماعة من تجار فاس بإحصاء ما بدار الريفي فدخلوها وتطوفوا خزائنها واستخرجوا ما فيها من مال وسلاح وسروج وكسى وملف وكتان وفرش وخرثي وأثاث يفوق الحصر، فأحصى ذلك كله وأحصى العبيد والإماء والخيل والبغال وجميع الماشية من إبل وبقر وغنم فجيء من ذلك بشيء كثير فأعطى الماشية كلها للبربر، ثم

أطلق يد الجيش على الأمراس فانتشلوا ما فيها من قمح وشعير فأتوا عليه، ثم تتبع حاشية الريفي من عمال وكتاب وغيرهم ممن كان له به اتصال فاستصفى ما عندهم من المال والذخيرة إلى أن استوفى غرضه.

وكان هذا الريفي قد رسخ مجده بطنجة وأعمالها، وعظمت ثروته لامتداد الدولة له ولأبيه بها منذ الفتح، فكان ظفر السلطان المولى عبد الله بخزائنه من باب الظفر بالكنوز القارونية، وقدمت عليه في أثناء ذلك وفود القبائل التي هنالك فعفا عنهم وأمنهم وأقام رحمه الله بطنجة أربعين يومآ وانقلب راجعاً إلى فاس مؤيداً منصوراً وبالله التوفيق.

#### اعتراض المولى المستضيء للسلطان المولى عبد الله وعود الكرة عليه ومقتل بني حسن

لما انهزم المولى المستضىء من مكناسة بعد إيقاعه بأهلها خرج إلى حلة بني حسن وأقام بين أظهرهم فاتصل به خبر مقتل ناصره ووزيره على أمره أحمد الريفي ففت ذلك في عضده وهد أركانه، ثم لما بلغه فتح طنجة واستيلاء السلطان عليها استأنف جده وأرهف حده وأخذ في تحريض العبيد وبنى حسن على تجديد البعث والنهوض لاعتراض أخيه السلطان المولى عبد الله مرجعه من طنجة، فخرج كبير بني حسن يومئذ، وهو قاسم أبو عريف، يطوف في أحيائها ويستنفر جموعها، وخرج المولى المستضيء في لمة من وجوه العبيد إلى مشرع الرملة فجهز بها عشرة آلاف فارس من عبيده، ووافاه قاسم أبو عريف بمثلها من بني حسن، فكان مجموع الجيشين عشرين ألفاً سوى من انضاف إليهم، ثم ساروا لاعتراض السلطان، ولا علم له بهم.

وقدم المولى المستضيء أمامه الطلائع والعيون فعادوا إليه بخبر السلطان وأنه بائت تلك الليلة بدار العباس فصبحه المولى المستضىء في جموعه على حين غفلة منه، فلم يرع السلطان المولى عبد الله إلا نواصى الخيل مقبلة إليه، فعبأ جيشه على عجل، وأقام الرماة حوالي المحلة، ثم صمد إليهم في المخيل، وأنشب القتال فلم تكن إلا ساعة حتى انهزم بنو حسن وولوا الأدبار، وكانوا ميمنة الجيش، وثبت المولى المستضيء والعبيد في الميسرة، فصمد إليه السلطان وصدقه القتال فهبت ريح النصر وتمت الهزيمة على المولى المستضيء وعبيده، ومروا على وجوههم لا يلوون على شيء، فجرد السلطان مع القائد أبي عزة صاحب الشربيل كتيبة من الخيل في أثرهم وتقدم إليهم أن لا يقتلوا أحداً من العبيد وإنما يجردونهم لا غير. فلم يقتل أحد من العبيد في هذه الوقعة، واستحر القتل في بني حسن فهلك منهم ما ينيف على الألف، وانتهب منهم أكثر من خمسة آلاف فرس ومن السلاح مثل ذلك، وهذه الوقعة هي التي خضدت شوكة بني حسن وفلت من غربهم، ونجى المولى المستضيء في فلهم وأقام بحلتهم ينتظر أن تدول له دولة لأنهم كانوا شيعته كأهل دكالة وأهل مراكش، وكان أخوه المولى الناصر خليفته على مراكش كما مر.

وقفل السلطان المولى عبد الله إلى فاس الجديد فاحتل بها وفرق المال على أخواله وعبيده وأسهم لأهل فاس، وأقام بدار الدبيبغ إلى أن دخلت سنة سبع وخمسين ومائة وألف فقدم عليه في شهر ربيع الثاني منها جماعة من قواد العبيد تائبين خاضعين متنصلين مما فرط منهم، فعاتبهم وقال لهم: «لا كلام اليوم بيني وبينكم حتى أقطع دابر بني حسن ومن معهم من شيعة المستضيء ثم عفا عنهم وأعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه إلى مكناسة بقصد غزو بني حسن، فعادوا إلى مشرع الرملة عازمين على ذلك، وأخذ هو في الاستعداد أيضاً، ونهض من فاس في جيش العبيد والودايا وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع وعرب الغرب، ولما انتهى إلى مكناسة وافاه بها عبيد مشرع الرملة في وجوههم وأهل الحل والعقد منهم فجددوا التوبة واستأنفوا البيعة بمحضر القضاة والعلماء وأعطوا صفقة الطاعة من عند واستأنفوا البيعة بمحضر القضاة والعلماء وأعطوا صفقة الطاعة من عند

## نهوض السلطان المولى عبد الله إلى بلاد الحوز وتدويخه إياها وإجفال المولى المستضيء عنها

كان المولى المستضيء في هذه المدة مقيماً عند بني حسن كما قلنا، ولما بايع العبيد السلطان المولى عبد الله واجتمعت كلمتهم عليه خرج في طلبه وطلب شيعته من بني حسن، فسلك طريق الفج ليحول بين بني حسن والشعاب فصبحهم بسيط زبيدة وهم غارون، والمولى المستضيء بين أظهرهم، فلم يرعهم إلا الخيل تجوس خلال بيوتهم وتسوق أنعامهم وشاءهم وتنتهب أثاثهم ومتاعهم، فانفضوا في كل وجه وتفرقوا شذر مذر، وأفلت المولى المستضيء رحمه الله بجريعة الذقن، وتوزعت العساكر السبي.

وجاء بنو حسن يهرعون إلى السلطان طالبين عفوه فأمر بالكف عنهم ورد عليهم سبيهم وترك لهم خيلهم، ومضى إلى قبائل دكالة إذ اتصل به أن المولى المستضيء قد فر إليها، فلما نزل قصبة أبي الأعوان ونزلت عساكره أمامه بذلك البسيط من دكالة فر أهلها مع المولى المستضيء إلى التلول ونزلوا قرب دمنات، وشرعت عساكر السلطان في انتشال الحبوب من الأمراس واستخراج الدفائن من الهميل وتخريب القرى وتقطيع الأشجار، وكلما فرغت من ناحية انتقلت إلى غيرها متقلبة في ذلك البسيط نحو السنة، والسلطان مقيم بالقصبة إلى أن اكتسح أرض دكالة وتركها أنقى من الراحة ليس بها ما يأكله الطائر أو يتظلل الحائر، ثم انتقل إلى بلاد السراغنة ولما توسطها قدمت عليه وفودها ووفود سائر قبائل تلك الجبال بمؤناتهم وهداياهم فقبلهم وعفا عنهم، ثم انتقل إلى ناحية دمنات ففر أهل دكالة، والمولى المستضيء أمامه إلى جبال مسفيوة فتحصنوا بها، وكانت مسفيوة قد

بايعته ودخلت في دعوته، فتقدم السلطان المولى عبد الله حتى نزل بوادى الزات فقدمت عليه هنالك عرب الرحامنة وزمران وسائر أهل الحوز، وكانوا متمسكين بطاعته، فنزلوا معه بالوادى المذكور، وعاثت العساكر في بلاد مسفيوة وأوسعوها نهباً وتخريباً، والحرب في ذلك كله قائمة مع المولى المستضىء على ساق، إلى أن صار وادى الزات أخرب من جوف حمار. ثم انتقل السلطان إلى وادى كجى فعاثت فيه العساكر على عادتها، وعجز أهل الدفاع فهدمت حصونهم وحرقت قراهم وقطعت أشجارهم، وصار وادي كجي أوحش من وادي الزات، فطلبوا الأمان وأعلنوا بالطاعة، وجاؤوا مستشفعين بصبيانهم. فقال لهم السلطان: «على شرط أن تأتوا بالمستضىء فقالوا: «إنه قد فر بالأمس ولو كان عندنا لأتيناك به افقبلهم وعفا عنهم. ثم جاء أهل دكالة بنسائهم وذراريهم وقالوا: «هذه نساؤنا وأولادنا لك، وأما المال فقد ذهب وما عندنا ما نقتاته فافعل بنا ما بدا لك، فعفا عنهم وأذن لهم في الرجوع إلى بلادهم. وكان ذلك أواخر سنة سبع وخمسين ومائة وألف.

ولما دخلت سنة ثمان وخمسين بعدها ارتحل عن بلاد مسفيوة ونزل بقصبة آلصم بإشمام الصاد زاياً وبها قدم عليه وفد مراكش كما يأتي:

وأما المولى المستضىء فإنه لما فر من مسفيوة قدم مراكش، وحاول الدخول إليها فصده أهلها عنها ورفضوا دعوته، وأعلنوا بنصر السلطان المولى عبد الله بمرأى منه ومسمع فلم يبق له حينئذ بمراكش مطمع، وكان أخوه المولى الناصر قد مات يومئذ فأخرجوا إليه أثاثه فتسلمه منهم وكر راجعاً إلى بلاد الفحص، فلم يزل تلفظه أرض إلى أرض إلى أن احتل بطنجة قانعاً من الغيبة بسلامة المهجة وسيأتي تمام خبره بعد إن شاء الله.

# وفادة أهل مراكش على السلطان المولى عبد الله بالصم واستخلافه ولده سيدي محمداً عليهم

لما طرد أهل مراكش المولى المستضيء عن بلادهم تآمروا فيما بينهم وأجمعوا الدخول في طاعة السلطان المولى عبد الله وعينوا جماعة من وجوههم وأوفدوها عليه وهو بقصبة آلصم فانتهوا إليه وقدموا بيعتهم، وأخبروه بما كان من المولى المستضيء وما عاملوه به من الصد والإبعاد فقبلهم وعفا عنهم بعد العتاب، ثم طلبوا منه هم وقبائل الحوز أجمع أن يطأ بلادهم ويدخل مصرهم فوعدهم بذلك، ولم يبرح من مكانه إلى أن وقدت عليه قبائل الدير كله، فلما تفقد الجيش الذي خرج به من مكانه إلى أن وقدت قد فر ولم يبق معه من العسكر المخزني إلا النصف، وأما القبائل فلم يبق معهم منه إلا أعيانهم في الأخبية لطول الغيبة وكثرة الحروب وقلة الزاد، فلم يمكنه التقدم إلى مراكش على تلك الحال، وإنما تألفهم بأن دفع لهم ولله المولى محمداً رحمه الله وقال لهم: «إني استخلفته عليكم» فرضوا به وقرت أعينهم، فكان ذلك أول ما انغرست شجرة الدولة العلوية بمراكش حتى صارت حضرتها ودار ملكها بعد أن كانوا لا يبغون بمكناسة بدلاً.

ثم بعث السلطان ولده المولى أحمد وكان أسن من المولى محمد خليقة عنه برباط الفتح، وأضاف إليه قبائل الشاوية ويني حسن، ثم أذن السلطان لعامل فاس عبد الخالق عديل في الرجوع إلى فاس فمرض بالطريق ومات بعد أن دخل فاساً ودفن بزاوية سيدي عبد القادر الفاسي.

ثم رجع السلطان إلى مكناسة على طريق تادلا بعد أن أقام بيلاد اللحوز سنة كاملة فقدمها في شهر ربيع الثاني سنة ثمان وخمسين ومائة وألف، ولما شارف مكناسة لم يدخلها ونزل بقصبة أبي فكران، فقدم عليه بها جماعة من المجاهدين أهل الريف من طنجة فوق المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد الريفي وولداها منه. فقدمت هدية عظيمة، فقبض السلطان الهدية وقتل الولدين ومن

معها من أهل الريف، ثم قتل معهم ثلاثمائة من بني حسن كانوا قدموا عليه للتهنئة، فكان ذلك سبب نفرة الناس عنه، فساءت عنه الأحدوثة وكثرت القالة من الجيش والرعايا حتى في الأسواق، وانقبض الناس عنه حتى أهل فاس فضلاً عن غيرهم.

#### مكر السلطان المولى عبد الله باعيان البربر وإخفار ذمة محمد واعزيز فيهم ثم إطلاقهم بعد ذلك

لما صدر من السلطان المولى عبد الله ما صدر من قتل أهل الريف وبني حسن وانقباض الناس عنه، انقبض في جملتهم البربر فلم يأته منهم أحد، وكانوا قد حرثوا بأحواز مكناسة، فلما أدرك زرعهم أمر السلطان العبيد بانتهابه، فعمدوا إليه وحصدوه ودرسوه وأكلوه، فازدادت نية البربر فيه فساداً.

ولما رأى انقباضهم عنه كاتب كبيرهم محمداً واعزيز وكانت بينهما خلة ومصافاة حتى كان يقول له: «أنت أبي» إذ كان محمد واعزيز هذا هو الذي حشد له جموع البربر وشايعه على عدوه أحمد الريفي حتى قتله، فكتب إليه يلومه على انقباضه عنه وتخلف قبيله عن الحضور ببابه مع أنهم شيعته ومواليه، فلما ورد عليه كتاب السلطان لم يسعه التخلف عن إجابته، واستشار في ذلك قومه فلم يوافقوه فراجعهم، فقالوا: «ألا ترى إلى ما وقع بمن وفد عليه من غيرنا» فقال: «لا ترون إلا الخير» ولم يزل بهم حتى غلبهم على رأيهم، وتفرقوا عنه لجمع الهدية وتعيين الوفد فجمعوا من ذلك ما قدروا عليه ثم أتوه فأعادوا عليه القول وحذروه الغدر، فقال: «هذا لا يكون ولستم مثل أولئك»، فما وسعهم إلا إجابته، وأقبلوا معه حتى انتهوا إلى قصبة أبي فكران حيث هو السلطان، فاجتمعوا بالحاجب أبي محمد عبد الوهاب اليموري فلما رآهم بهت، وتحركت منه الرحم البربرية لكنه لم

يمكنه ردهم بعد بلوغهم إلى ذلك المحل، وكانوا نحو الماثة، كلهم أعيان فترجلوا عن خيولهم ووضعوا أسلحتهم، ثم دخلوا على السلطان المولى عبد الله فوجدوه جالساً على كرسيه بوسط القلعة، فأدوا واجب التحية فأجابهم وأمرهم بالجلوس فجلسوا بين يديه، ثم دخل الحرس والزبانية فوقفوا على رؤوسهم وأحاطوا بهم، وأخذ السلطان في معاتبتهم على ما يرتكبونه في الطرقات والغارات على المستضعفين من الأعراب وغيرهم وانتهاب بضائع التجار، وما كانوا يعاملون به عساكر الملوك من النهب والسلب، وعدد عليهم الحسائف القديمة والأفعال الذميمة، ثم أمر الحرس بالقبض عليهم فانقضوا عليهم انقضاض العقبان، ولم يكن بأسرع من أن ألقوا بين يديه مقرنين في الحبال، ولم يقبض على محمد واعزيز من بينهم، فقال له: «يا مولانا أغدراً بعد أمان ولست من أهله؟» فقال له: «إن هؤلاء القوم قد حادوا عن الدين وحل مالهم ودمهم لخروجهم عن الطاعة وشقهم عصا الجماعة وقد أعياني أمرهم وما عدت إلى هذا الأمر بعد خروجي منه إلا من أجلهم، أردت أن أقابل هذا التيس الأسود: «يعنى العبيد» بهذا الكبش الأبيض «يعنى البربر» وأستريح من غصة من هلك منها وأتمسك بالآخر، ولولا أنك بمنزلة والدي ما أطلعتك على ما في ضميري فقم في حفظ الله ولا بأس عليك، فقال محمد واعزيز: «والله لا أقوم ولا أكون إلا مع إخواني حيثما كانوا فإن هلكوا هلكت معهم ويكون لك غدرك، وإن سلموا سلمت معهم ولا يتحدث الناس أني سقتهم إلى الذبح ورجعت أنا سالماً، فبأي وجه أسير إلى أولادهم؟ وأي أرض تحميني من عشيرتهم؟ وإلى أين أقصد؟ فإن كان لا بد من القتل فقتلك لى معهم أجمل بي، ولا إثم عليك في ذلك ولا عار، لأني أنا الذي سقتهم إليك وأرحتهم عليك بعد أن عرضوا على هذا كله فلم أقبل منهم " فلما سمع السلطان هذا الكلام العالى وتمكنت منه صولته الحقة جعل يتدبره ثم التفت إلى الحاجب عبد

الوهاب وقال: "يا عبد الوهاب لا خير في الرجل يقول للرجل أبة ثم لا يشفعه في جماعة من قبيلة خلوا عنهم». فسرحوهم وخرجوا كأنما نشروا من القبور فركبوا خيلهم وساروا إلى حلتهم ولسان حالهم ينشد ما قاله الأعرابي الذي بال بواسط فضربه الحجاج وسجنه ثم أطلقه:

إذا نحن جاوزنا مدينة واسط خرئنا وبلنا لانخاف عقابا

#### زحف البربر إلى السلطان المولى عبد الله بابى فكران وفراره إلى مكناسة

لما خلص جماعة البربر إلى حلتهم أقبلوا على محمد واعزيز وعاتبوه على ما حملهم عليه من الوفادة على السلطان والقرب منه حتى جرى عليهم ما جرى، مع أنهم كانوا في غني عن ذلك كله، وقالوا له: نحن متنا وبعثنا. ولابد لنا من الأخذ بالثأر، فقال: «شأنكم وما تريدون، فخلصوا نجياً، وتفاوضوا في شأنهم إلى أن أجمع رأيهم على غزو السلطان لمضى ثلاث ومن تخلف عنها أحرقت خيمته، فقال لهم محمد واعزيز: «إياكم والطرقات ثم افعلوا ما بدا لكم» فتفرقوا لحللهم واستعدوا للحرب، وأقبلوا في اليوم الرابع يجرون الشوك والمدر فلم يرع السلطان، وهو بأبي فكران إلا الرايات قد أطلت عليه من الحاجب، والخيل تسيل بها الأودية والشعاب، فلم يسعه إلا أن حمل أثقاله وأركب عياله وجعلهم أمامه مع رحى من رماة المسخرين وأردفهم رحى أخرى من الخيل، ثم تلاهم هو في موكبه وردفته رحى ثالثة من خيل العبيد جاءت من خلفه، وانحدر في بطن الوادي وتفرق الجند عن يمين الوادي ويساره وسار السلطان على هذه التعبية، وكلما دفعت خيل البربر على المسخرين من الجند أطلقوا عليهم شؤبوباً من الرصاص فيسقط منهم الأربعون والخمسون، وإذا دفعت خيلهم على رحى الخيل فكذلك، وعلى موكب السلطان فكذلك، وهكذا إلى أن دخل باب القزدير فاحتل بمكناسة،

وهلك من العبيد في هذه الوقعة نحو الثلاثمائة، ومن البربر على ما قيل نحو الخمسمائة، وجمعوا قتلاهم فكفنوهم في أخبية العبيد إذ كانت بأيديهم ولم يرجعوا بسوى ذلك، وكانت هذه الوقعة أواسط سنة تسع وخمسين ومائة وألف.

واعلم أنه قد وقع هنا لفظ الرحى ولفظ المسخرين وغير ذلك، وهي ألقاب لطوائف من جيش هذه الدولة السعيدة فلا بد من بيان الاصطلاح في ذلك تتميماً للفائدة فنقول: إن الجيش السلطاني اليوم بهذه الدولة الشريفة ينقسم أولاً إلى ثلاثة أقسام: أصحاب ومسخرين وجيش. فأما الأصحاب فهم: طائفة من الجند تلازم السلطان حضراً وسفراً لا يفارقونه بحال، وهم أرباب الوظائف المخزنية، منهم الكتاب الذين هم إلى نظر الوزير الأعظم، ومنهم أرباب الفراش، ومنهم القهارمة القائمون على طعام السلطان وشرابه، ومنهم أرباب الوضوء، وغير هؤلاء ممن يطول ذكرهم، وكل طائفة برئيسها. وأما المسخرون فهم: ملازمون للسلطان حضراً وسفراً أيضاً، وشأنهم أن يكونوا فرساناً في الغالب، وقد يكون فيهم الرماة، وهم أهل الشوكة والغناء، وهم الموجهون في المهمات لأن عليهم المدار في الأمور المخزنية كما يقتضيه تسميتهم بالمسخرين، وإذا ركب السلطان في سفر أو نحوه انقسموا قسمين، فالعبيد منهم يكونون خلفه لأنهم الموالي، والودايا وشراقة يكونون أمامه. وأما الجيش فهو: أصل الجميع كما يقتضيه لفظه ومنه تنتخب الطوائف السابقة وهو عسكر السلطان الذي يحويه ديوانه إلا أن معظمه يكون متفرقاً في حلله وبلاده إلا إذا أراد السلطان غزواً فيوجه على ما يحتاج إليه منه، أما الجميع أو البعض ويكون ذلك مناوبة على ما هو معروف عندهم. وأما الرحى فهي: عبارة عن ألف من الجيش خيلاً أو رماة وربما زادت أو نقصت بحسب ما يتفق والله أعلم.

# شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وانتقاله إلى فاس وانتقال عبيد الديوان من مشروع الرملة إلى مكناسة

لما وصل العبيد الذين كانوا مع السلطان المولى عبد الله بأبى فكران إلى مكتاسة واجتمعوا بإخوانهم الذين كانوا هنالك تكلموا بما في أنفسهم على السلطان من الغيظ ونفثوا بما في صدورهم عليه من الإحنة، وقالوا إنه قد قال لمحمد واعزيز: «أردت أن أصدم هذا التيس الأسود بهذا الكبش الأبيض ودارت بينهم هذه الكلمة وأخذت منهم كل مأخذ، وقالوا: الم ييق لنا شك في أن هذا الرجل لا غرض له إلا في هلاكنا فانظروا لأنفسكم أو دعواً ثم كتبوا إلى عبيد الديوان يخبرونهم بما صدر من السلطان في جاتبهم ويستشيرونهم في أمره، فجاء بعض عيون السلطان من عبيد مكناسة إليه وأخبروه بما دار بين العبيد، وبما كتبوا به إلى أهل الديوان فطير السلطان بالكتابة إلى ودايا فاس الجديد يقول لهم: «إن كانت لكم حاجة. بابن أختكم عبد الله فاقدموا عليه الساعة النه أخذ في جمع أثاثه وتنضيده وحمل ماله وشده وإسراج خيله وإنهاض رجله، وقال لخاصته: "غداً إن شاء الله ترجع إلى أبي فكران، فلما كان وقت العشاء وصل إلى باب القزدير من جيش الودايا أربعمائة فارس فأخرج إليهم السلطان أثاثه وماله وعياله، ثم ركب في خاصته وأسروا ليلتهم ولم يصبحوا إلا بفاس الجديد فدخل السلطان داره وأمن على نفسه. وأما عبيد الديوان فإنه لما بلغهم كتاب إخواتهم الذين بمكناسة وقرؤوه قالوا: (إنه لا يجمل بنا المقام في وسط بني حسن لا نتقع إخواننا ولا ينفعوننا، فأجمعوا الرحيل والانتقال إلى مكناسة، وبعد ثلاث انتقلوا إليها وأعروا مشروع الرملة، واستراحت تلك البلاد من عيثهم لا سيما سلا وأحوازها فإنهم كانوا قد أشجوا أهلها ولاقوا منهم عرق القرية . ولما وصلوا إلى مكناسة نزلوا بالمدينة وبالقصبة وبالإصطبل وبريمة وبهدراش وبالرحاب التسعة فملؤوها واجتمعوا بإخوانهم واطمأن جنبهم.

ولما كان عيد الفطر من سنة تسع وخمسين ومائة وألف قدم على السلطان بفاس جماعة من قوادهم مع القاضي والفقهاء والأشراف من أهل مكناسة فحضروا معه العيد على العادة وطلبوا منه أن يرجع إلى مكناسة وتنصلوا مما بلغه عنهم واعتذروا إليه، فوعدهم الرجوع وأعطاهم مالاً وانصرفوا إلى منازلهم. ولما كانوا بالجديدة قرب مكناسة اعترضهم البربر وجردوهم وأخذوا ما معهم ولم يتركوا إلا القاضي أبا القاسم العميري على بغلته، وأصبح الوفد على باب مكناسة عراة ينظر بعضهم إلى بعض.

#### إجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عبد الله وانتقاض أهل فاس والقبائل عليه

لما رجع البربر إلى بلادهم من وقعة أبي فكران كتب كبيرهم محمد واعزيز إلى أهل فاس يتظلم من السلطان المولى عبد الله ويخبرهم بما اتفق له معه من إخفار ذمته وعزمه على الفتك بإخوانه ويدعوهم مع ذلك إلى أن يكونوا معه يداً واحدة، فأجابوه إلى ذلك ودخلوا في حزب البربر. ثم كتب واعزيز بمثل ذلك إلى عرب الغرب من سفيان وبني مالك، وكبيرهم يومئذ حبيب المالكي، فقالوا: «نحن لكم تبع وحربنا حربكم وسلمنا سلمكم» وانتقضت الفتوق على السلطان من كل جهة وهاجت الحرب بين الودايا وأهل فاس، ويعد أيام ورد الخبر بأن ركب الحاج قد وصل إلى تازا، وهو محصور بها، فاستغاث أهل فاس بالبربر ليأتوهم بإخوانهم، فجردوا منهم خمسمائة من الخيل إلى تازا، فمروا في طريقهم بغرب الحياينة فانضموا إليهم ودخلوا في حزبهم وصاروا بأجمعهم إلى تازا فخلصوا الركب الذي بها وقدموا بهم إلى فاس، فدخلوا على باب الفتوح ونزل البربر والحياينة بالزيتون، ودخل

جماعة منهم المدينة لقضاء أغراضهم.

وفي أثناء ذلك أغار عليهم الودايا ففضوهم وقتلوا منهم كثيراً، فأمرهم السلطان أن يعلقوا رؤوسهم على سور قصبة شرافة ففعلوا، ثم بدا لأهل فاس في مراجعة طاعة السلطان فبعثوا إليه في ذلك، فأجابهم بأن يقدموا عليه فخرج إليه العلماء والأشراف والأعيان، فلما مثلوا بين يديه عدد عليهم أفعالهم وويخهم وشرط عليهم شروطأ منها أن يعطوه زرع أهل الغرب المخزون عندهم وأن يهدموا دورهم ويبنوا بأنقاضها دار الدبيبغ، ويختاروا إحدى خصلتين إما أن يكونوا جيشاً وإما أن يكونوا نائبة، فقالوا: انجتمع على هذا الأمر مع إخواننا ويكون الجواب. ولما رجعوا من عنده أغلقوا أبواب مدينتهم وقالوا: ﴿لا نقبل شيئاً من ذلك كله؛ وعادت الحرب جذعة وارتفعت الأسعار وعظمت الأخطار. وفي سابع ذي الحجة من سنة تسع وخمسين ومائة وألف نهب عامة فاس قفاطين المخزن التي كانت بفندق النجارين على يد الأمين الحاج الخياط عديل وأرادوا مصادرته على مال المخزن الذي عنده فافتدى منهم بثلاثة آلاف مثقال فأطلقوه بعد القبض عليه، وكانت القفاطين ثلاثة آلاف قفطان فرقوها على رماتهم يعيدوا بها عيد الأضحى، واستمرت الحرب بينهم وبين الودايا وسائر شيعة السلطان إلى أن دخلت سنة ستين ومائة وألف.

وفي أوائل جمادى الأولى منها قدمت قبائل البربر وقبائل الغرب لمشايعة أهل فاس على حرب السلطان، فنزل محمد واعزيز في بربره بجبل أطغات، ونزل حبيب المالكي في أهل الغرب وطليق والخلط بدار الأضياف، وانجحر الودايا بفاس الجديد والعبيد بقصبة شراقة، والسلطان بدار الدبيبغ، وضاق الخناق على السلطان وشيعته، ومن الغد ركب حبيب في عربه وزحف إلى السلطان بدار الدبيبغ والبربر على أثره. ولما وصل إلى حزيمها بلغه أن البربر قنهبوا محلته فرجع منهزماً وعبر الوادي وتوجه إلى بلاده، وأما البربر فإنهم

لما فرغوا من محلة أهل الغرب أجلوا إلى سايس، ويقال: إن السلطان دس بالليل إلى محمد واعزيز بمال على أن يخذل عنه هذه الجموع ويفرقها، ففرقها بنهب محلة أهل الغرب ويجبهة العير يفدى حافر الفرس، ولما انقضت هذه الجموع إلى بلادها بقي أهل فاس في القتال والحصار سنتين وزيادة كما سيأتي، وبعثوا في أثناء ذلك إلى المولى المستضىء المقيم بأحواز طنجة ليقدم عليهم فيبايعوه وتجتمع كلمتهم عليه فرد رسلهم بمخ العرقوب ووعد عرقوب.

#### ذكر السبب الذي هاج بعث السلطان المولى عبد الله الجيوش إلى أهل الغرب ومراجعتهم طاعته

وفي سنة ستين ومائة وألف أثناء حرب الودايا لأهل فاس قدم جماعة من عرب بني حسن على السلطان المولى عبد الله شاكين إليه عرب الغرب، وأنهم لما انقلبوا راجعين بجموعهم إلى بلادهم مروا بحلة بني حسن فأغاروا عليها وانتهبوها، فحركوا من السلطان ما كان كامناً في صدره عليهم، ويعث إليهم جيشاً كثيفاً من العبيد والودايا وأمرهم بالفتك بأهل الغرب ونهب أموالهم وأن لا يبقوا لم على سيد ولا لبد، فخرج الجيش يؤم بلاد الغرب فنذروا به وانجفلوا أمامه عن بلادهم وتبعهم طليق والخلط فأرزوا إلى مدينة العرائش وتحصنوا بسورها، فتبع الجيش آثارهم حتى نزل عليهم بها وحاصرهم ثلاثة أشهر هلكت فيها ماشيتهم جوعاً، ويعقب ذلك وردت عليهم جماعة من الودايا بأمان السلطان ومصحفه وسبحته، فعاهدوهم على ذلك وأفرج الجيش عنهم وخرجوا مع الودايا فقلموا على السلطان بهليتهم فعفا عنهم، وولى عليهم كبيرهم حبيباً المالكي وأضاف إليه قبائل الجبل كلها، وأما الجيش الذي كان على العرائش فإنهم لما قفلوا باتوا بقصر كتامة فضيفهم أهله بما قدروا عليه من الطعام والعلف ومن الغد دخلوا القصر فاستباحوه ونهبوا وسبوا وقتلوا وفعلوا الأفاعيل العظيمة، واستمروا على ذلك

ستة أيام، وكان الحادث عظيماً، وعز ذلك على الناس كلهم وتأسفوا له وكان ذلك في محرم سنة إحدى وستين ومائة وألف.

#### زحف البربر إلى الودايا ومظاهرة أهل فاس لهم عليهم

لما كان جمادى الثانية من سنة إحدى وستين ومائة وألف عزم السلطان المولى عبد الله على غزو البربر فخرج من فاس الجديد حتى أتى أبا فكران فعسكر به ظناً منه أن العساكر ستقدم عليه هنالك كما هي العادة فلم يأته أحد، فبعث إلى العبيد يستنفرهم لغزو البربر فقالوا: "حتى يأتي الودايا والقبائل ونأتي نحن أيضاً ولما رأى تثاقل الناس عنه عاد إلى منزله وأعرض عما كان هم به. ولما سمع البربر برجوعه عنهم طمعوا فيه وأجمعوا غزوهم فقال لهم محمد واعزيز: "الرأي أن ننزل بسايس ونحول بينه وبين العبيد حتى لا يصل إليهم ولا يصلوا إليه فأقبلوا حتى نزلوا ببسيط سايس، ثم تقدمت جموعهم حتى شارفوا مزارع فاس الجديد فأغاروا على الودايا ونهبوا ماشيتهم وزروعهم وضيقوا عليهم ثم وصلوا أيديهم بأهل فاس فدخلوا مدينتهم وتسوقوا بها فباعوا واشتروا عشرة أيام وانقلبوا إلى أهلهم فاكهين.

وفي أول رجب من السنة المذكورة ورد الخبر بأن أهل الريف قد قبضوا على المولى المستضيء المقيم ببلادهم ونهبوا خيله وأثاثه وماله وثقفوه حتى يدفعوه لأخيه المولى عبد الله لأنه كان قد اشتغل بظلم الناس بالفحص وطنجة، وقبض على القائد عبد الكريم بن علي الريفي وهو أخو أحمد بن علي المتقدم الذكر فأخذ ماله وسمل عينيه، وأما أهل تطاوين فلم يبايعوه ولا عرجوا عليه، وفي شعبان أحرق الودايا باب المحروق ليلاً ففطن لهم الحرس ودافعوهم عن الباب ومن الغد ركبوا به أبواباً جدداً.

## مراجعة أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله وانعقاد الصلح بينهم وبين الودايا

لما طال الحصار على أهل فاس وأضرت بهم معاداة جيرانهم من الودايا وسثموا الحرب راجعوا بصائرهم وجنحوا للسلم وطاعة السلطان فاتفق أن كان عندهم رجل من أشراف تافيلالت فأرسلوه إلى السلطان واسطة بينهم وبينه، وبعثوا معه كتاباً بالاعتذار والتوبة فقبل السلطان ذلك وسر به ووقع منه الموقع، وكتب إليهم ينفي ظنونهم ويسل سخائمهم ويقسم لهم أنه لم يأمر بحربهم ولا إضرارهم قط، وإنما فعل ذلك الودايا من قبل أنفسهم، فلما وصل إليهم كتاب السلطان بذلك طابت نفوسهم وفرحوا وعينوا جماعة من فقهائهم وأشرافهم وأهل الخير منهم فأوفدوها على السلطان بمكناسة في شوال من السنة المذكورة ففرح بهم وأكرمهم، وصرح لهم بالعفو والرضا عنهم، فاغتبطوا بذلك، وانقلبوا إلى أهلهم فرحين مستبشرين. ثم كان الصلح بينهم وبين الودايا بضريح المولى إدريس رضي الله عنه وفتحت أبواب المدينة بعد الحصار سنتين وثلاثة أشهر، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة إحدى وستين ومائة وألف، ولما حضر العيد قدموا على السلطان وهو بمكناسة بالخبر وعادوا به خوفاً

## خروج العبيد على السلطان المولى عبد الله وبيعتهم لولده سيدي محمد والسبب في ذلك

لما راجع أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله واصطلحوا مع الودايا وهدأت الفتنة ساء البربر ذلك وكرهوه، وبلغهم مع ذلك أن السلطان قد استفر العبيد لغزوهم فاحتالوا في تفريق الكلمة على السلطان بأن أخذوا في شن الغارات على العبيد بمكناسة والتضييق عليهم واختطاف أولادهم من البحائر والجنات، فراسل العبيد البربر في المسألة والصلح فقالوا لهم: "إن السلطان أمرنا بهذا الفلم المعبيد ذلك منهم لم يشكوا في صدقهم بسبب ما كانوا أسلفوه من التقاعد عن السلطان والتثاقل عن النهوض معه لغزو البربر حتى عاد إلى منزله بعد المعسكرة بأبي فكران كما مر، ثم اتفق رأي العبيد على الفتك بالسلطان واغتياله، ونما إليه ذلك منهم فخرج فازاً من مكناسة إلى دار الدبيبغ فاستقر بها، وكان ذلك في صفر سنة اثنتين وستين ومائة وألف.

ولما ضاق العبيد ذرعاً بفعل البربر كاتبوهم في الصلح فأجابوهم إليه على شرط أن يبايعوا سيدي محمد بن عبد الله فبايعوه بمكناسة وبعثوا إليه ببيعتهم وهو بمراكش مع جماعة من أعيانهم، وخطبوا به بمكناسة وزرهون والسلطان بدار الدبيبغ لا يملك من أمره شيئاً، ولما قدم وفد العبيد على سيدي محمد بن عبد الله رد بيعتهم وعاتبهم على ما ارتكبوه في حق والده وتألفهم بشيء من المال وأعرض عن الخوض في أمر البيعة، إذ كان رحمه الله باراً بوالده ساعياً في مرضاته، وبعث إليه في صفر من هذه السنة بهدية قدرها على ما قيل ثلاثون ألف مثقال، فرجع وفد العبيد من عند سيدي محمد وقد أيسوا من إجابته إياهم، ومع ذلك استمروا على الخطبة بمكناسة وزرهون.

ثم إن السلطان المولى عبد الله رحمه الله لما رأى أن القلوب قد نفرت عنه وأن العبيد والبربر قد امتدت عيونهم إلى ولده سيدي محمد وتعلقت آمالهم به تلافى أمره، وأخذ في استصلاح الرعية وتألفها، فأمر في شعبان من السنة المذكورة، بأن ينادى بأسواق فاس على العبيد الذين بها من لم يحضر إلى دار الدبيبغ لوقت كذا فلا يلومن إلا نفسه، فحضر العبيد الذين بفاس كلهم فأعطاهم خمسة دنانير لكل واحد، وقال لهم: «ابعثوا إلى إخوانكم الذين بمكناسة فمن أتى منهم إلى قبض مثل ما قبضتم» فكتبوا إليهم فلم يزدهم ذلك إلا نفوراً، وبعثوا إلى البربر الذين بسايس يقولون لهم: «كل من صادفتموه منا متوجهاً إلى فاس فاقتلوه» وأعلنوا بخلع السلطان.

ثم استدعى السلطان بعد ذلك محمد واعزيز كبير البربر ووعده ومناه فقدم عليه في إخوانه في رمضان فأعطاهم عشرة آلاف دينار، وحضر العيد فقدموا عليه أيضاً فأعطاهم عشرة آلاف أخرى، وأعطى الودايا عشرة آلاف أيضاً، وأعطى أهل فاس مثل ذلك، ولج العبيد في نفورهم وركبوا رأسهم في جماحهم عن السلطان والقرب منه.

## مجيء سيدي محمد بن عبد الله من مراكش إلى مكناسة وتوسطه للعبيد في الصلح مع والده رحمهما الله

ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة وألف ففي أواخر جمادى الأولى منها قدم المولى محمد بن السلطان المولى عبد الله من مراكش إلى مكناسة فوجد العبيد لا زالوا يخطبون به فعاتبهم على ذلك، وقال لهم: "إني بريء منكم ومن فعلكم هذا وإنما أنا خديم والدي" فتركوا الخطبة وراجعوا بصائرهم وجددوا البيعة للسلطان وتلافوا أمرهم في طاعته، وكانت هذه هي البيعة السابعة للعبيد مع السلطان المولى عبد الله لأنهم خلعوه قبلها ست مرات

حسبما مر الخبر عن ذلك مستوفى.

ولما تم لسيدي محمد مع العبيد ما أراد من مراجعتهم طاعة والده ارتحل من مكناسة في جيشه الذي قدم به من الحوز، وكان نحو أربعة آلاف واستصحب معه جماعة من أعيان العبيد، وقدم على والده بدار الدبيبغ فخرج الودايا وأهل فاس لملاقاته وفرحوا بمقدمه، ولما دخل على والده أدى التحية وأهدى إليه هدية نفيسة وشفع للعبيد عنده فشفعه فيهم، وقال له: «لا تبت هنا» فقال: «نعم يا سيدي» ولم يبت إلا برأس الماء وأصبح غادياً إلى مراكش، ثم حضر العبيد فقدم على السلطان جماعة من جروان وبني مطير فأعطاهم عشرين ألف مثقال، وقدم عليه قواد العبيد من مكناسة فلم يعطهم شيئاً.

وفي هذه السنة توفي المولى أحمد ابن السلطان المولى عبد الله بفاس ودفن بقبور الأشراف رحمه الله .

## انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك

لما أعطى المسلطان المولى عبد الله بني مطير وجروان عشرين ألف مثقال وحرم العبيد قامت قيامتهم وقلبوا للسلطان ظهر المجن، واتفقوا على الذهاب إلى ابنه سيدي محمد بمراكش فقدموا عليه في ذي القعدة سنة أربع وستين ومائة وألف، وقالوا له: "إما أن تكون سلطاننا وإما أن نبايع عمك المولى المستضيء، وشكوا إليه إهمال والده جانبهم وقالوا له: "إنه أعطى البربر أعداء الدولة وحرمنا، فرضخ لهم بشيء من المال طيب به نفوسهم، وكتب لهم كتاباً إلى والده يستعطفه لهم، وانقلبوا من عنده مسرورين.

وأما السلطان المولى عبد الله فإنه لما سمع بذهاب عبيد مكناسة إلى مراكش أعطى الودايا عشرة آلاف ريال، وأعطى العبيد الذين معه ثلاثة آلاف ريال، ولما قدم عبيد مكناسة على السلطان بكتاب ابنه سامحهم وأعطاهم عشرين ألف ريال وتم الصلح بينهم وبينه وعادوا إلى مكناسة مغتبطين.

وفي هذه السنة بعث سيدي محمد من مراكش بهدية إلى والده مع جماعة من أصحابه فأثنى عليه خيراً ودعا له به، وفيها ورد الخبر بأن أهل تطاوين قتلوا عاملهم أبا عبد الله الحاج محمداً تميم، ثم قدم جماعة منهم على السلطان معتذرين من قتله، فقال لهم: «أنتم وليتموه عليكم وأنتم قتلتموه فاختاروا لأنفسكم، فوقع اختيارهم على أبي عبد الله الحاج محمد بن عمر الوقاش فولاه عليهم وانصرفوا إلى بلدهم.

ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة وألف فيها قدم أهل تطاوين على السلطان المولى عبد الله لحضور عيد المولد الكريم وبيدهم هدية مقدارها ثلاثون ألف مثقال، وقدم بصحبتهم باشدور الإصبنيول ومعه مائة ألف ريال وما يناسبها من الحرير والملف والكتان وغير ذلك بقصد فكاك أسرى جنسه، فقبض السلطان المال وقال للباشدور: «حتى تأتوا بأسرى المسلمين» وأعطى العبيد من ذلك المال ريالين لكل واحد وأعطى نساءهم مثل ذلك، وكانوا ألفين ومائتين.

ثم دخلت سنة ست وستين ومائة وألف فيها قدم عبيد مكناسة على السلطان لحضور العيد فأعطاهم عشرة آلاف ريال، وفيها نهض أهل فاس لشراء الخيل والعدة والإكثار منها.

وفيها انعقدت الشروط بين السلطان وبين جنس الإصطادوس، وهم سبع قبائل من الفلامنك، وهي اثنان وعشرون شرطاً مرجعها إلى عقد الأمان والصلح بين الإيالتين، وأن يجعل جنس الإصطادوس قنصلاً أو أكثر بالبلد الذي يختاره من بلادنا، ويكون يعطى خط يده المسمى بالباصبورط لمن يسافر من مراكبنا إلى جهة بلادهم، وكذلك هم أيضاً إلى غير ذلك.

وفي هذه السنة أو ما يقرب منها أغار نصارى الجديدة على آزمور واقتحموا ضريح الشيخ أبي شعيب ليلاً وقتلوا به عدداً كثيراً من أهل آزمور نحو الخمسين، وكانت الليلة ليلة جمعة، وعادة أهل آزمور أن يبيتوا ليلة الجمعة بضريح الشيخ المذكور، فنما ذلك إلى النصارى الذين بالجديدة فجاؤوا مستعدين حتى اقتحموا عليهم على حين غفلة وأطفؤوا المصابيح ووقع القتل حتى كان المسلمون يقتل بعضهم بعضاً ورجع النصارى عودهم على بدئهم.

وذكره لويز مارية مؤرخ الجديدة فقال ما ملخصه: «وفي ليلة الثاني عشر من نوفمبر سنة اثنتين وخمسين وسبع عشرة مائة مسيحية خرج عشرة من برتغال الجديدة وقصدوا آزمور حتى دخلوا ضريح الشيخ أبي شعيب ليلاً وقتلوا هنالك أربعين من المسلمين وقامت الهيعة بالبلد وتسابقوا إليهم على الصعب والذلول فرجع النصارى من حينهم وأدركهم المسلمون بالطريق فجرحوا بعضهم ونجوا بعد مشقة فادحة هكذا زعم لويز وأن النصارى كانوا عشرة فقط وأهل آزمور يزعمون أنهم كانوا أكثر من ذلك بكثير والله أعلم.

ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة وألف فلم يكن فيها حدث في الدولة.

ثم دخلت سنة ثمان وستين بعدها فيها توفي محمد واعزيز كبير آيت أدراسن ووازعها الذي كانت تقف عند إشارته وتجري أمورها على مقتضى إدارته.

### فتنة آيت أدراسن وكروان مع الودايا والسبب في ذلك

لما مات محمد واعزيز لم يبق بآيت أدراسن من يقوم فيها مقامه فهاجت الفتنة بينهم وبين جروان، فزحفوا إلى كروان وأوقعوا بهم فانهزمت كروان أمامهم ولجؤوا إلى دار الدبيبغ معتصمين بها ومستجيرين بالسلطان الذي بها، وضاق بهم رحب الفضاء وعدموا المرعى فشرعوا في بيع مواشيهم فبلغت البقرة بسوق فاس خمس أواق والشاة أوقية، فأمر السلطان المولى عبد الله الودايا بنصرتهم وآخى بينهم وبينهم، وعقد لهم حلفاً مؤكداً معهم فقاموا لحمايتهم والدفاع عنهم، وأنشبوا القتال فكانت الهزيمة على آيت أدراسن، ففرت خيلهم ومقاتلتهم وانكسرت حلتهم وقتلوا في كل وجه ومن سلم منهم لجأ إلى بلاد شراقة فاستجار بها، فكان عدد من قتل منهم بتلك الوقعة نحو الخمسمائة، وهذا سبب حلف الودايا مع جروان.

ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة وألف فيها قدم على السلطان المولى عبد الله عبيد مكناسة ورغبوا إليه في الذهاب معهم إليها إذ هي دار ملكه وملك أبيه من قبله فقال لهم: «كيف أذهب معكم وفي وسطكم فلان وفلان؛ لجماعة سماهم منهم كانوا منحرفين عنه فرجع العبيد إلى منزلهم، ولما جن الليل طرقوا أولئك المسلمين وأمثالهم في رحالهم فقتلوهم إرضاء للسلطان وتطييباً لنفسه. وكان منهم القائد محمد السلاوي، والقائد سليمان بن العسري، والقائد زعبول وغيرهم».

ولما بلغ السلطان ذلك بعث إليهم بأربعين ألف مثقال راتباً وصرفهم إلى مكناسة وقال لهم: «إذا فرغت من عملي أتيتكم».

وفي هذه السنة أيضاً قدم عليه القائد أبو عبد الله محمد الوقاش في أهل تطاوين بهدية فيها ألف ريال وبأسارى وسلع من سلع النصارى غنمتها قراصينهم، فأكرمه السلطان وأعطاه جاريتين وانقلب إلى أهله مسروراً.

وفيها قدم على السلطان أخوه المولى أبو الحسن المخلوع بدار الدبيبغ

فأعطاه مالاً وأثاثاً قيمته عشرة آلاف مثقال وخيره بين تافيلالت ومكناسة، فاختار مكناسة فأعطاه مستفاد مكسها وجنات المخزن التي بها وأرضاً للحراثة فقدم المولى أبو الحسن مكناسة واستوطن واغتبط بها، ولما جاء وقت إبان الحرث، وحرث، وثب عليه العبيد فقبضوا عليه وقيدوه وبعثوا به إلى السلطان مقيداً، وقالوا له: إن هذا قد أفسد علينا بلادنا فحل بيننا وبينه فسرحه وبعث به إلى سجلماسة.

وفي هذه السنة أيضاً نهب البربر جميع ماشية الودايا وأفسدوا زروعهم وبحائرهم.

ثم دخلت سنة سبعين ومائة وألف فيها كانت بين آيت أدراسن وكروان حرب فظيعة أعان فيها الودايا كروان فهزموا آيت أدراسن ببسيط النخيلة من سايس والله أعلم.

# وفاة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله

كانت وفاة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه الله بدار الدبيبغ يوم الخميس في السابع والعشرين من صفر الخير سنة إحدى وسبعين وماثة وألف ودفن بقبور الأشراف من فاس الجديد حيث دفن ولده المولى أحمد رحمهما الله.

قال صاحب «البستان»: كان أمير المؤمنين المولى عبد الله فيه شدة وبطش وبسببهما نفرت قلوب الجند والرعية عنه ويقي مهملاً بدار الدبيبغ سنين لا يأتيه أحد وبيعته في أعناق الناس وهم فارون منه لكثرة ما سفك من الدماء بغير سبب ظاهر. واستمرت حالته على ذلك مدة من اثنتي عشرة سنة من سنة تسع وخمسين إلى سنة إحدى وسبعين وماثة وألف رحمه الله وغفر لنا وله ولسائر المسلمين. ومما مدح به هذا السلطان قول بعضهم:

ويا بهجة الأشراف من آل هاشم وأصبح مسروراً به كل عالم الى كل مسكين بمقلة راحم تذل لها رغماً أنوف الأعاجم تفتت إرهاباً قلوب الضراغم وجودك منسي به جود حاتم ضروب العلا إذ كنت أحزم حازم تذود لديه بالقنا والصوارم برأي مصيب للعساكر هازم وعقل غني عن هداية عالم وأسواقه معمورة بالجرائم فطاب لأهل البغي هتك المحارم بغاث وقد طالت رعاة البهائم وحصنتنا من كل داه وداهم

عليك سلام يا ضياء العوالم ويا من سما عضباً على كل جاهل وأصبح ظل الله في الأرض ناظراً ويا من كساه الله منه مهابة ويامن له حزم وعزم وسطوة كفاك افتخاراً أن عزك ظاهر وكون سجاياك التي فاح عرفها لعمري لقد ألقت إليك زمامها فقمت على الملك المشيد ركنه وأغناك رب الناس عن جمع عسكر ونفس علت فوق السماكين همة فجئت وسيل الغرب قد بلغ الزبي ونار الشرور في الفجاج تأججت فدوخته من بعدما استنسرت به فأمنتنا من كل طار وطارق

# انعطاف إلى سياقة الخبر عن آخر أمر المولى المستضىء رحمه الله

قد تقدم لنا أن السلطان المولى عبد الله خرج سنة سبع وخمسين ومائة وألف في طلب أخيه المولى المستضيء، وأنه دوخ بلاد الحوز لأجله وشرده عن جبال مسفيوة، ولجأ إلى مراكش فطرده أهلها ولما لم يجد بالحوز مستقراً رجع أدراجه يقتري البلاد والقرى، ويصل حرارة التهجير ببرك السرى فاجتاز ببلاد دكالة ثم بتامسنا ثم ببني حسن فزهدوا فيه فتقدم إلى طنجة وأعمالها فاستقر بالفحص منها وطاب له المقام به، وعسف أناساً في تلك المدة إلى أن عدا على القائد عبد الكريم الريفي فسجنه وسمله وأخذ ماله كما

مر، فوثب عليه أهل الريف وقبضوا عليه ونهبوا خيله ومضاربه وأثاثه وسليوا أصحابه وامتحنوه وأوثقوه حتى يبعثوا به إلى أخيه المولى عبد الله ثم بدا لهم فسرحوه، ولما خلص من المحنة كتب إلى أخيه المولى عبد الله وهو يفاس يعتذر إليه عما سلف منه ويطلب منه محلاً يستقر به فأجابه السلطان المولى عبد الله: (بأنك لم تأت إلى ذنباً ولم ترتكب في حقى عيباً إنما كنت تطلب ملك أبيك كما كنت أطلب ملك أبى والآن فإن أردت الخمول مثلى فأقم بآصيلا واسكن بها فهي أحسن من دار الدبيبغ التي أنا بها وأرح نفسك كما أرحتها، وإن كنت إنما تطلب الملك فشأنك وإياه فإنى لا أنازعك قيه والسلام، فلما وصل إليه كتاب السلطان انتقل إلى آصيلا واستوطنها واعتنى بها وأصلح ما يحتاج إلى الإصلاح منها، وأصلح دار الخضر غيلان التي بقصبتها وسكنها سنة أربع وستين ومائة وألف، واجتمع عليه بعض أهل الطمع والشره ممن كان هنالك فدلوه على وسق الزرع للكفار وتوسطوا له في الكلام مع بعض تجار النصارى الذين بطنجة وتعاقدوا معه على وسقه، فانتقل ذلك التاجر إلى آصيلا، ولما قدم عليه مركبه وسق الزرع وأدى صاكته أي واجبه فظهر للمولى المستضيء الربح في ذلك فشرهت نفسه ورغب في شراه الزرع وبيعه ممن يأتيه من التجار، وتسامع النصاري بأن الزرع يوسق من مرسى آصيلا، فلم تمض إلا أيام قلائل حتى قدمت مراكبهم من كل وجه وعمرت المرسى وقصد الأعراب البلد بالقمح والشعير من كل فج، والمولى المستضىء يشتري منهم ويبيع للنصارى، والمراكب تسق ما قدرت عليه، فكان يحصل له الربح في ذلك مضاعفاً ربح الثمن وربح الصاكة فحسنت حاله وأثرى وكثر تابعوه، وأخذ في شراء العدة من تطاوين وتسليح أصحابه وتقويمهم.

واتصل خبره بالسلطان المولى عبد الله فندم على إذنه له في المقام هنالك وكتب إلى القائد أبي محمد عبد الله السفياني يأمره بالزحف إلى

المولى المستضيء وحصاره بآصيلا حتى ينفيه عنها، وكتب إلى ولده سيدي محمد بمراكش يأمره أن يبعث إليه من يخرجه منها ويكون معه القائد عبد الله السفياني في خمسمائة من الخيل، فبعث إليه سيدي محمد رفيقه وابن عمه المولى إدريس بن المنتصر في مائة فارس، وأمره أن يستصحب معه في طريقه عبد الله السفياني في خمسمائة من الخيل كما رسم له والده ويضيقوا على المولى المستضيء بآصيلا حتى يخرجوه منها، فمضى المولى إدريس والسفياني حتى نزلا عليه وحاصراه فخرج إليهما وراود ابن أخيه المولى إدريس مكنى آصيلا وأعطاه مستفاد مرساها ينتفع به، فلم يقبل المولى إدريس منه ولم يزل به حتى أخرجه، واستولى على ما وجد بداره من مال وأثاث وسلاح وبارود وغير ذلك، فساقه إلى عمه السلطان المولى عبد الله.

وأما المولى المستضيء فإنه لما خرج من آصيلا سار إلى فاس فنزل بضريح الشيخ أبي بكر بن العربي رضي الله عنه، وقدم ولده إلى السلطان المولى عبد الله يشكو له ما فعل به ولده سيدي محمد من تجهيز العساكر إليه ونفيه عن آصيلا، فكان من جواب السلطان أن قال له: «قل لأبيك ذاك لا سبيل لي عليه، هو أعظم شوكة مني ومنك فسر إلى بلاد أبيك وجدك وأرح نفسك من التعب والموت قريب مني ومنك، فلما بلغه كلام السلطان لم يسعه إلا التوجه إلى مدينة صفرو بعد أن ترك عياله بدار الشريف المولى التهامي بالجوطيين من فاس، ونزل هو بدار الإمارة من صفرو، ولما قدم المولى إدريس بن المنتصر على السلطان بمال المولى المستضيء وأثاثه قبض السلطان البارود والسلاح ورد الباقي، وأرسل إلى عامل فاس يأمره أن يكتب السلطان البارود والسلاح ورد الباقي، وأرسل إلى عامل فاس يأمره أن يكتب الى المولى المستضيء ليبعث وكيلاً يحوز إليه مناعه، فكتب إليه فبعث من حاز ماله وأثاثه ودفعه إلى عياله بدار المولى التهامي. وكان المولى المستضيء لما اطمأنت به الدار بصفرو بعث إلى أعيان آيت يوسي على ما

قيل فقدموا عليه فندبهم إلى نصرته والقيام بدعوته فتخاذلوا عنه وقالوا له: قسر إلى آيت أدراسن وكروان فإن أجابوك فنحن معهم ولما لم يتم له أمر بصفرو بعث من حمل إليه عياله وأثاثه من فاس وذهب إلى سجلماسة فاستوطنها وذلك سنة ست وستين وماثة وألف، وأعرض عن الملك وأسبابه واستمر مقيماً بها إلى أن توفي سنة ثلاث وسبعين وماثة وألف رحمه الله وغفر له».

## انعطاف إلى سياقة الخبر عن هؤلاء العبيد الذين جمعهم السلطان المولى إسماعيل من لدن وفاته إلى دولة السلطان سيدي محمد بن عبد الله

قد تقدم لنا أن السلطان المولى إسماعيل كان قد اعتنى بجمع العبيد وترتيبهم وتهذيبهم إلى أن بلغ عددهم مائة وخمسين ألفاً، وبلغوا في أيامه من العز والرفاهية وتشييد الدور والقصور وارتباط الجياد وانتخاب السلاح واقتناء الأموال وحسن الشارة والزي ما لم يبلغه غيرهم، وكان بالمحلة من مشرع الرملة منهم سبعون ألفاً ما بين خيل ورماة، وكان عدد اليكشارية منهم، وهم أصحاب الباشا مساهل، خمسة وعشرين ألفاً كلهم رماة إلا القواد منهم فإنهم كانوا أصحاب خيل، وكان بتانوت ووجه عروس منهم خمسة آلاف يدعون قواد رؤوسهم كلهم أصحاب خيل، وباقي العدد وهو خمسون ألفاً كانوا متفرقين في قلاع المغرب لعمارتها وحراسة الطريق وحماية الثغور، وكانوا في غاية من الكفاية والسعة لأن كل قبيلة من قبائل المغرب كانت تدفع أعشارها في قلعتها المبنية بها لمؤنة جيشها وعلف خيلها، واستمر ذلك إلى أن توفي السلطان المولى إسماعيل رحمه الله فانقطع بوفاته عن جيش القلاع المدد الذي كان به قوامهم.

ولما ولي بنوه من بعده واتصلت الفتن بينهم أهملوا أمر هؤلاء العبيد ولم يلتفتوا إليهم فضعفت مادتهم وتلاشى أمرهم، وانتشروا في القبائل التي كانوا مجاورين لها للتكسب على أنفسهم وأولادهم، ولما أعروا تلك القلاع التي كانوا مقيمين بها امتدت إليها أيدي القبائل من العرب والبربر بالنهب والتخريب واقتلعوا أبوابها وخشبها وما راق منها وتركوها خاوية على عروشها لم يبق بها إلا الجدرات قائمة، وهكذا كان مآل محلة مشرع الرملة فإنه لما ارتحل العبيد عنها إلى مكناسة أيام السلطان المولى عبد الله خلفهم بنو حسن فيها بالنهب والتخريب، وكل من عثروا عليه متأخراً بها نهبوه واستلبوا ما معه وأخذوا كل ما تركوه مما ثقل عليهم حتى يرجعوا إليه إذ كان العبيد يظنون أنهم سيرجعون إلى مشرع الرملة، ثم تجاوزت بنو حسن ذلك إلى تخريب الدور والقصور وحمل أبوابها وخشبها إلى سلا فكانت تباع بها بالبخس، فقد كان بهذه المحلة دور وقصور ليست بالحواضر، وكان كل قائد منهم يفتخر على نظيره ببناء أعظم من بنائه وتشييد فوق تشييده وتنميق أحسن من تنميقه وتزويق أبدع، من تزويقه فأتى بنو حسن على ذلك كله وانتسفوه، وطمسوا على نظيره بعد ذلك شيئاً فشيئاً، بل صاروا يبعثرون الأرض على الدفائن التي خربوها بعد ذلك شيئاً فشيئاً، بل صاروا يبعثرون الأرض على الدفائن التي بها فعثروا من ذلك على شيء كثير.

ثم إن العبيد الذين رحلوا إلى مكناسة لم يصل منهم إليها إلا دون النصف إذ تفرقوا في القبائل وقت رحيلهم فكل من كان أصله من قبيلة قصدها وكل من كان له مدشر عاد إليه. ثم الذين وصلوا إلى مكناسة لم يستقر بهم قرار لقلة ذات اليد وغلاء الأسعار، وكان الوقت وقت مجاعات وفتن، فلم يبق بها إلا القواد أهل اليسار وأهل الحرف الذين يتعيشون بحرفهم، ومع ذلك فقد ضاقت بهم السكنى بها من أجل غلبة البربر الذين كانوا يغيرون عليهم ويتخطفون أولادهم من البحائر والجنات المرة بعد المرة، فتسلل جلهم للمعاش بالقرى والقبائل ونسوا أمر الجندية والتمرس بالقنا والقنابل، وتفرق منهم ذلك الجمهور ولله عاقبة الأمور.

ولما وقعت الزلزلة بمكناسة سنة تسع وستين ومائة وألف حسبما نذكره في الأحداث هلك من العبيد فحسب نحو خمسة آلاف وهكذا لم يزالوا في تلاش واضمحلال وتناثر واختلال إلى أن كانت دولة السلطان الأعظم المولى محمد بن عبد الله رحمه الله فأدرك منهم صبابة يسيرة وعصابة حقيرة، فاعتنى بهم وجمعهم من القبائل بعد الانتشار، وأحيا رسمهم بعد الاندثار، وأظهرهم بعد الخمول، وأركبهم المسومة من الخيول، ورفع لهم الأعلام والبنود، وصيرهم من أعز الجنود، وهو الذي جدد هذه الدولة الإسماعيلية بعد تلاشيها، وأحياها بعد خمود جمرتها وتمزيق حواشيها، بحسن سيرته ويمن نقيبته رحمه الله تعالى ورضى عنه.

وهنا انتهى بنا الكلام على السادة الأشراف أولاد المولى إسماعيل رحم الله الجميع بمنه. قال أكنسوس: والحق الذي لا شك فيه أن كل من قام منهم بعد بيعة السلطان المولى عبد الله فإنما هو ثائر عليه لا إمامة له وإنما يكون خبره مسوقاً من جملة أخبار دولة المولى عبد الله.

قلت: ومثله يقال في السلطان المولى أحمد بن إسماعيل فهو الإمام المعتبر والمولى عبد الملك خارج عليه وقد علم من مذهب الأشعرية أن طرو الفسق لا يعزل الإمام. والله تعالى أعلم وأحكم.

# انعطاف إلى سياقة الخبر عن خلافة سيدي محمد ابن عبد الله بمراكش من مبتدئها إلى منتهاها

قد تقدم لنا أن السلطان المولى عبد الله كان قد خرج سنة سبع وخمسين وألف في طلب أخيه المولى المستضيء إلى أن شرده عن بلاد مسفيوة وأنه قدم عليه هنالك أهل مراكش ورغبوا إليه أن يدخل حضرتهم ولم يساعده الوقت، فلما عزم على القفول إلى بلاد الغرب بعث ولده الأكبر المولى أحمد إلى رباط الفتح نائباً عنه بها، وأضاف إليه قبائل الشاوية وبني حسن، وما بينهما، وبعث ولده الأصغر سيدي محمداً مع أهل مراكش نائباً عنه فيها فكان ذلك أول انغراس شجرة الملك العلوي بمراكش واتخاذها كرسياً لهم، ولما وصل سيدي محمد رحمه الله إلى مراكش نزل بقصبتها وهي يومئذ خراب

ليس بها إلا آثار السعديين والموحدين قبلهم، قد أخنى عليها الدهر وعشش بها الصدا والبوم فضرب بها مضاربه، ثم شرع رحمه الله في حفر أساس داره بالفضاء البعيد عن القصور الخربة بها من داخل السور، ولما رأى عرب الرحامنة ذلك اتفقوا على منعه لأنهم كانوا قد ألفوا العيث في أطراف مراكش فأحبوا أن لا تكون بها دولة تكبحهم عن ذلك، فاجتمع طائفة من غوغائهم وتقدموا إلى الخليفة سيدي محمد وجبهوه بالمنع وأخرجوه عن القصبة بعد أن شرع في العمل، فانتقل سيدي محمد رحمه الله عن مراكش إلى آسفى.

وأما المولى أحمد صاحب العدوتين فإنه قدم رباط الفتح ونزل بالقصبة منها وانضاف إليه عبيد القصبة واستمر خليفة بها إلى أن سمع أهل العدوتين ما عامل به الرحامنة خليفة مراكش فجرى هؤلاء على سننهم واتفقوا على طرد المولى أحمد بن عبد الله عن بلادهم فتقدموا إليه بالحرب وحاصروه بالقصبة ومعه عبيد فلان الذين كانوا فيها إدالة من عهد السلطان المولى إسماعيل، وقطعوا الميرة والماء إلى أن مسهم الجهد وعضهم الحصار فطلبوا الأمان أن يخرجوا بأنفسهم فأمنوهم، وخرج المولى أحمد فسار إلى أخيه سيدي محمد بآسفي فنزل عليه ثم كان آخر أمره أن توفي بفاس كما مر سنة أربع وستين ومائة وألف.

ولما خرج المولى أحمد إلى آسفي عمد أهل رباط الفتح إلى عبيد القصبة فأنزلوهم منها وفرقوهم بالمدينة حتى لا تبقى لهم شوكة ولا عصبية. هذا ما كان من خلافة المولى أحمد.

وأما خلافة سيدي محمد فإنه لما خرج من مراكش قاصداً إلى آسفي اعترضته قبائل عبدة وأحمر وضيفوه ببلادهم وأهدوا إليه، وتسابقوا على الخيل ولعبوا بالبارود سروراً بمقدمه وتنويها بشأنه، وصحبوه إلى آسفي فدخلها ونزل بقصبتها ففرح أهل آسفي بمقدمه واغتبطوا به وكان مبارك الناصية أينما توجه ولما اطمأنت به الدار رفع إليه أهل آسفي هداياهم، وتبعهم على ذلك تجار النصارى واليهود وتباروا في ذلك وتنافسوا فيه وعمر سوقه عرب عبدة برجالاتهم وأعيانهم، وبذلوا له أولادهم لخدمته وأوصلوه

بكل ما قدروا عليه، وسرح للتجار وسق السلع بالمرسى فأهرعت إليه المراكب من بر النصارى بأنواع سلعها، وقصدها التجار بالبضائع من كل جهة يبيعون بها ويشترون، وكثرت الخيرات ونمت البركات، فاستركب واستلحق وعلا أمره وطار صيته في البلاد الحوزية، ودخل الشياظمة وحاحة في طاعته وتباروا في خدمته، فلم تمض عليه ستة أشهر حتى كان يركب في نحو الألف، فلما سمع الرحامنة ما صار إليه أمر عبدة وأحمر اقتالهم من تشرفهم بولائه وتقدمهم في خدمته نفسوا ذلك عليهم وراجعوا بصائرهم فاجتمع طائفة من أعيانهم وقدموا عليه آسفي، وقدموا بين يديهم هدية استرضوه بها. ولما دخلوا عليه اعتذروا إليه مما فرط منهم ونسبوا ذلك إلى السفهاء وأنهم لم يأمروا بشيء من ذلك ولا رضوه، وأقسموا له أن لا يبرحوا من بابه حتى يسير معهم إلى مراكش ولو أقاموا هنالك سنة، وأسعفهم وسار معهم وصحبه من أعيان عبدة نحو ألف فارس، وكان في موكبه من أصحابه وحاشيته نحو الخمسمائة كلهم بالخيول المسومة والشارة الحسنة والشكة التامة.

ولما انتهى إلى مراكش نزل بالقصبة وجاءه أهل مراكش بهداياهم وكذا قبائل الحوز، ثم تلاهم قبائل الدير كله بهداياهم أيضاً وجاء الرحامنة بأولادهم للخدمة السلطانية منافسة لعبدة وأحمر في ذلك، وقفاهم في ذلك سائر أهل الحوز، وقدم عليه عبيد دكالة الذين كانوا بسلا فاجتمعوا إليه سائر أهل الحوز، وقدم عليه عبيد دكالة الذين كانوا بسلا فاجتمعوا إليه وحسنت منزلتهم عنده. ولما سمع بذلك عبيد مكناسة تسللوا إليه فرادى وأزواجاً فاستعملهم في خدمة البناء فبنوا بيوتهم وأصلحوا شؤونهم، واجتهد هذا الخليفة في بناء داره الكبرى بقصبة مراكش إلى أن أكملها وسكنها، ثم شرع في بناء ما تلاشى من أسوار القصبة وركب أبوابها وأفردها عن المدينة، ثم غرس بستاناً عظيماً متصلاً بداره الكبرى على جهة الغرب سماه النيل، وأسس قصراً آخر متصلاً بغربي هذا البستان سماه القصر الأخضر، ويسمى أيضاً المنصور، وجعل لهذا البستان أربعة أبواب في زواياه الأربع كذا قيل والموجود اليوم ثلاثة أبواب فقط وجعل له بابين آخرين أحدهما للدار الكبرى شرقاً والآخر للقصر الأخضر غرباً، وجعل في وسط هذا البستان قبة منتخبة شرقاً والآخر للقصر الأخضر غرباً، وجعل في وسط هذا البستان قبة منتخبة

يتصل بها من جهاتها الأربع مماشي تمضي إلى قباب أخر منتخبة أيضاً، وطول هذا البستان ينيف على مائتي خطوة تقريباً وعرضه قريب من ذلك، وهذا القدر هو مساحة ما بين القصرين أعني الدار الكبرى والقصر الأخضر، ثم أصلح هذا الخليفة جامع المنصور الذي بالقصبة إذ كان متهدماً يومئذ، ثم أسس مسجداً آخر للخطبة بجوار قصره وهو المعروف اليوم بمسجد بريمة، وهو مسجد حافل بديع، وبنى مدرستين لطلبة العلم بالقصبة المذكورة، وبنى حماماً ببريمة، وعمر مساجد غير ذلك للأحرار والعبيد، وفرق الأموال على من انحاش إليه منهم لعمارة مساكنهم وبناء دورهم بعد أن كانت من الطين والقصب، وكتب الكتائب وجند الأجناد فاجتمع لديه من العبيد ألف وخمسمائة كلهم فارس شاكي السلاح، ومن عبدة وأحمر مثل ذلك، ومن الرحامنة وأهل الحوز ألف فارس كذلك.

ولما خرج العبيد بمكناسة على والده وقدموا عليه بمراكش مبايعين له عاتبهم وقدم مكناسة وأصلح بينهم وبين والده كما مر.

ولما كانت سنة تسع وستين ومائة وألف غزا بلاد السوس ودوخها ومهد أقطارها وجبى أموالها وقرر الحامية بتارودانت منها، ثم سار إلى آكادير فقبض على الطالب صالح الثائر به والمستبد بمال مرساه فسجنه واستصفى أمواله التي استفادها من المرسى ورتب الحامية في آكادير أيضاً، ثم إن الطالب صالحاً المذكور ذبح نفسه في السجن وأفضى إلى ما قدم بعد أن ترك في القطر السوسي صيتاً وذكراً، وهو الذي يوجد طابعه على السلاح السوسي من مكحلة وسكين وخنجر إلى الآن وهو سلاح منتخب عندهم.

وقفل الخليفة سيدي محمد رحمه الله إلى مراكش مؤيداً منصوراً فمكث فيها أياماً يسيرة ثم خرج غازياً بلاد الشاوية في السنة نفسها لما ظهر منهم من الفساد وقطع الطرقات ونهب المارة، فقتل من أعيانهم عدداً وبعث الباقي في السلاسل إلى مراكش.

ثم تقدم إلى أرض سلا فبات برباط الفتح وخرج إليه أهلها بالمؤن

والهدايا واستبشروا بمقدمه. وأما أهل سلا فلم يخرج إليه منهم أحد بل أغلق صاحبها عبد الحق بن عبد العزيز فنيش أبوابها في وجهه، فأعرض عنه سيدي محمد رحمه الله وتنكب المرور بسلا وعبر مشرع المجاز أسفل من العدوتين، وسار إلى قصر كتامة من بلاد الهبط، فقدم عليه به عبيد مكناسة مع كبيرهم الباشا الزياني، وفي ذلك اليوم قتل العبيد باشاهم المذكور وقتلوا معه القائد يوسف السلاح لأنهما كانا يمنعانهم من القدوم عليه إلى مراكش، فولى عليهم القائد سعيد بن العياشي. ومن الغد ارتحل إلى تطاوين فتلقاه أهلها مع قائدهم محمد بن عمر الوقاش فقبض عليه وتهدده ثم أطلقه. ثم مضى إلى جهة سبتة حتى أشرف عليها، ثم سار منها إلى طنجة ثم كر راجعاً فمر بالعرائش ثم بسلا فلم يحفل به عبد الحق أيضاً، فطوى له سيدي محمد رحمه الله على البت. ثم سار إلى مراكش فاستقر بها مؤيداً منصوراً إلى أن وافته الخلافة الكبرى بها بعد وفاة والده رحمه الله.

تم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله الخبر عن دولة أمير المؤمنين سيدى محمد بن عبد الله رحمه الله

# فهرس الموضوعات

| الخبر عن دولة الأشراف السجلماسيين من آل عليّ الشريف وذكر نسبهم          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| وأوليتهم                                                                |
| دخول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستيطانه بسجلماسة والسبب في         |
| ذلك                                                                     |
| ذكر ذرية المولى حسن بن قاسم وتناسلها بالمغرب والإلمام بشيء من           |
| مناقب المولى عليّ الشريف                                                |
| الخبر عن رياسة المولى الشريف بن عليّ وما دار بينه وبين أبي حسون         |
| السملالي المعروف بأبي دميعة                                             |
| الخبر عن إمارة المولى محمد بن الشريف وبيعته سجلماسة والسبب في ذلك . 15  |
| استيلاء المولى محمد بن الشريف على درعة وطرده أبا حسون السملالي          |
| عنها                                                                    |
| وقعة القاعة بين المولى محمد بن الشريف وأهل زاوية الدلاء وما نشأ عنها 16 |
| استيلاء المولى محمد بن الشريف على فاس ثم رجوعه عنها                     |
| استيلاء المولى محمد بن الشريف على وجدة وشنه الغارات على تلمسان          |
| وأعمالها وما نشأ عن ذلك                                                 |
| مراسلة عثمان باشا صاحب الجزائر للمولى محمد بن الشريف وما دار بينهما     |
| في ذلك                                                                  |
| ثورة المقدم أبي العباس الخضر غيلان الجرفطي ببلاد الهبط 27               |
| وفاة المولى الشريف بن عليّ رحمه الله                                    |
| إغارة المولى محمد بن الشريف على عرب الحياينة من أعمال فاس وما           |
| يتبع ذلك                                                                |
| قيام المولى الرشيد بن الشريف على أخيه المولى محمد ومقل الأخ             |

| 29 | المذكور رحمه الله                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 32 | الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى الرشيد بن الشريف رحمه الله            |
| 33 |                                                                          |
| 34 | حصار مدينة فاس ثم فتحها والإيقاع بثوارها                                 |
| 36 | فتح زاوية الدلائي وتُغريب أهلها إلى فاس وتلمسان وما يتبع ذلك             |
| 38 |                                                                          |
| 39 |                                                                          |
| 40 |                                                                          |
| 41 | تأليف جيش شراقة وأوليتهم وشرح لقبهم                                      |
| 43 | وفاة أمير المؤمنين المولى الرشيد رحمه الله                               |
|    | الخبر عن دولة أمير المؤمنين المظفر بالله أبي النصر المولى إسماعيل        |
| 45 | ابن الشريف رحمه الله                                                     |
| 46 | ثورة المولى أبي العباس أحمد بن محرز بن الشريف وما كان من أمره            |
|    | انتقاض أهل فأس وقتلهم القائد زيدان وإعلانهم بدعوة ابن محرز وما نشأ       |
| 47 | عن ذلك من محاصرة السلطان لهم                                             |
|    | تجديد أمير المؤمنين المولى إسماعيل بناء مكناسة الزيتون واتخاذه إياها دار |
| 48 | ملکهملکه                                                                 |
|    | مجيء المولى أحمد بن محرز إلى مراكش واستيلاؤه عليها ونهوض السلطان         |
| 49 | إلى المحاصراته بها                                                       |
| 50 | تأليف جيش الودايا وبيان فرقهم وأوليتهم                                   |
|    | انتقاض البربر شيعة المدلائيين والتفافهم على أحمد بن عبد الله منهم        |
| 53 | وإيقاع السلطان بهم                                                       |
| 54 | عود الكلام إلى بناء حضرة مكناسة الزيتون                                  |
| 56 |                                                                          |
|    | غزو أمير المؤمنين المولى إسماعيل بلاد الشرق وانعقاد الصلح بينه وبين      |
| 59 | دوله النزك اهل التجرائر                                                  |
|    | خروج الإخوة الثلاثة من أولاد المولى الشريف بن عليّ بالصحراء وما كان      |
| 60 |                                                                          |

| ة وبناء القلاع بالتخوم وما تخلل ذلك 61           | نقل زرارة والشبانات إلى وجد                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر بالسوس وما تخلل ذلك 63                         | فتح المهدية ومحاربة ابن محر                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66                                               | امتحان القضاة والسبب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اقلهم                                            | غزو البربر وبناء القلاع بإزاء مع                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 67                                               | فتح طنجة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نحورهم                                           | غزو البربر ثانياً وبناء القلاع في                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فتح تاروٰدانت وما يتصل بذلك                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | غزو برابرة فازاز وبناء قلعة آدخ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | بيان تربية أولاد عبيد الديوان و                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 73                                               | فتح العرائش                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77                                               | فتح آصيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77                                               | حصار سبتة                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| برابرة فازاز وإيقاعه بهم                         | غزو السلطان المولى إسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ( 0,, 3 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برار و و دو الله الكتابة على ديوان العبيد        | أمر السلطان المولى إسماء                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد           | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن                                                                                                                                                                                                                                          |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد<br>ذلكذلك | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن                                                                                                                                                                                                                                          |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد           | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن                                                                                                                                                                                                                                          |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك                                                                                                                                                                                                      |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد<br>ذلك    | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو                                                                                                                                                                    |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس                                                                                                                                    |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس<br>ثورة المولى أبي النصر ابن السا                                                                                                  |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس<br>ثورة المولى أبي النصر ابن السا                                                                                                  |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس<br>ثورة المولى أبي النصر ابن الس<br>بناء ضريحي الإمامين إدريس ال                                                                   |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس<br>ثورة المولى أبي النصر ابن الس<br>بناء ضريحي الإمامين إدريس ال<br>وفاة أمير المؤمنين المولى إسما<br>بقية أخبار المولى إسماعيل رح |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء<br>وامتناعهم منها وما نشأ عن<br>تفريق المولى إسماعيل رحمه<br>ذلك<br>تنازع أولاد السلطان وثورة المو<br>محنة الفقيه أبي محمد عبد الس<br>ثورة المولى أبي النصر ابن الس<br>بناء ضريحي الإمامين إدريس ال<br>وفاة أمير المؤمنين المولى إسما<br>بقية أخبار المولى إسماعيل رح |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء وامتناعهم منها وما نشأ عن تفريق المولى إسماعيل رحمه ذلك                                                                                                                                                                                                               |
| يل علماء فاس بالكتابة على ديوان العبيد ذلك       | أمر السلطان المولى إسماء وامتناعهم منها وما نشأ عن تفريق المولى إسماعيل رحمه ذلك                                                                                                                                                                                                               |

| 119        | و رحمه الله                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ممد الذهبي | الخبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى أبي العباس أ-    |
| 122        | رحمه الله                                                      |
| 122        | حصار أمير المؤمنين المولى أحمد لفاس والسبب في ذلك              |
| الله 125   | الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسماعيل رحمه    |
| رالسبب في  | حدوث النفرة بين أمير المؤمنين المولى عبد الله وأهل فاس و       |
| 129        | ذلك                                                            |
| 130        | حصار المولى عبد الله مدينة فاس                                 |
| 132        | نهوض السلطان المولى عبد الله إلى قتال البربر وإيقاعه بهم       |
| م بالسياسة | ذكر ما صدر من السلطان المولى عبد الله من العسف المخل           |
| 133        | والتناقض المغير في وجه الرياسة                                 |
| ة وما اتصل | هدم السلطان المولى عبد الله مدينة الرياض من حضرة مكناسة        |
| 133        | · بذلك                                                         |
| بهم 135    | بعث السلطان المولى عبد الله جيش العبيد إلى فازاز وإيقاع أهله   |
| وما نشأ عن | ثورة العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره إلى وادي نول و  |
| 136        | ذلك                                                            |
| المعروف    | الخبر عن دولة أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن إسماعيل           |
| 137        | بالاعرج رحمه الله                                              |
| ملطان أبي  | ثورة أهل فاس بعاملهم مسعود الروسي وانتقاضهم على الس            |
| 138        | الحسن رحمه الله                                                |
| م إياه 140 | غزو السلطان أبي الحسن أهل جبل فازاز في جيش العبيد وهزيمته      |
| بي الحسن   | تحرك السلطان المولى عبد الله من السوس وفرار السلطان أ          |
| 141        | إلى الأحلاف وما كان من أمره إلى وفاته                          |
| عيل رحمه   | الخبر عن الدولة الثانية لأمير المؤمنين المولى عبد الله بن إسما |
| 142        | الله                                                           |
| مروف بأبي  | الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى محمد بن إسماعيل المع        |
| 143        | عريبة والسبب فيها                                              |
| 144        | بلواختلال أمر السلطان المول محمد بنو بقوما تسريون ذا           |

| إغارة السلطان المولى عبد الله على الإصطبل من مكناسة وما نشأ عن ذلك 144       |
|------------------------------------------------------------------------------|
| بقية أخبار السلطان المولى محمد بن عريبة وما تخللها من الهرج والشدة 145       |
| الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى المستضيء بن إسماعيل رحمه الله 147         |
| ذكر ما صدر من السلطان المولى المستضيء من العسف والاضطراب 148                 |
| إيقاع الباشا أبي العباس أحمد بن علي الريَّفي بأهل تطاوين 150                 |
| شغب العبيد على السلطان المولى المستضيء وفراره إلى مراكش 150                  |
| مراجعة العبيد طاعة السلطان المولى عبد الله ودخولهم في دعوته 151              |
| مجيء السلطان المولى عبد الله إلى مكناسة وما ارتكبه من أهلها 152              |
| إيقاع أبي العباس أحمد بن على الريفي بقبائل الغرب وما تخلل ذلك 153            |
| شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وفراره ثانية إلى البربر 154           |
| الخبر عن دولة أمير المؤمنين المولى زين العابدين بن إسماعيل رحمه الله . 154   |
| بقية أخبار المولى زين العابدين وانقراض أمره                                  |
| الخبر عن الدولة الثالثة لأمير المؤمنين المولى عبد الله رحمه الله 156         |
| مجيء المولى المستضيء من مراكش ومحاربته لأخيه المولى عبد الله وما             |
| يتبع ذلك                                                                     |
| هدية السلطان المولى عبد الله رحمه الله إلى الحرم النبوي على مشرفه            |
| أفضل الصلاة والسلام                                                          |
| مشايعة الباشا أبي العباس الريفي للمولى المستضيء على المولى عبد الله          |
| وزحفه إلى فاس وما يتصل بذلك                                                  |
| معاودة أحمد الريفي غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان المولى عبد الله        |
| إلى حين مقتله 163                                                            |
|                                                                              |
| زحف السلطان المولى عبد الله إلى طنجة واستيلاؤه عليها 165                     |
|                                                                              |
| زحف السلطان المولى عبد الله إلى طنجة واستيلاؤه عليها                         |
| اعتراض المولى المستضيء للسلطان المولى عبد الله وعود الكرة عليه ومقتل بني حسن |
| اعتراض المولى المستضيء للسلطان المولى عبد الله وعود الكرة عليه ومقتل بني حسن |
| اعتراض المولى المستضيء للسلطان المولى عبد الله وعود الكرة عليه ومقتل بني حسن |

| مكر السلطان المولى عبد الله بأعيان البربر وإخفار ذمة محمد وأعزيز فيهم                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثم اطلاقهم بعد ذلك                                                                                  |
| زحف البربر إلى السلطان المولى عبد الله بأبي فكران وفراره إلى مكناسة 173                             |
| شغب العبيد على السلطان المولى عبد الله وانتقاله إلى فاس وانتقال                                     |
| عبيد الديوان من مشرع الرملة إلى مكناسة                                                              |
| إجلاب محمد واعزيز على السلطان المولى عبد الله وانتقاض أهل                                           |
| فاس والقبائل عليه                                                                                   |
| ذكر السبب الذي هاج بعث السلطان المولى عبد الله الجيوش إلى أهل                                       |
| الغرب ومراجعتهم طاعته                                                                               |
| زحف البربر إلى الودايا ومظاهرة أهل فاس لهم عليهم 179                                                |
| مراجعة أهل فاس طاعة السلطان المولى عبد الله وانعقاد الصلح بينهم                                     |
| وبين الودايا                                                                                        |
| خروج العبيد على السلطان المولى عبد الله وبيعتهم لولده سيدي محمد                                     |
| والسبب في ذلك 181                                                                                   |
| مجيء سيدي محمد بن عبد الله من مراكش إلى مكناسة وتوسطه للعبيد                                        |
| في الصلح مع والذه رحمهما الله                                                                       |
|                                                                                                     |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه                                   |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه<br>سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |
| انحراف العبيد ثانية عن السلطان المولى عبد الله والتجاؤهم إلى ابنه سيدي محمد بمراكش والسبب في ذلك    |

## فهرس الأعلام والقبائل

ابن حرزهم 46. ابن الخطيب 48. ابن خلكان 100. ابن رشد 8. ابن زيان الأعور 149. ابن شداد 37. ابن الصغير 35. ابن عقبة 127. ابن غازی 8. ابن مشعل 29 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 64. ابن ناصر 109. ابن عاشر 110. أبو إبراهيم 6. أبو إسحاق بن إبراهيم المصلوحي 104. أبو إسحاق إبراهيم بن هلال 5. أبو البقاء العياشي 61. أبو البقاء يعيش الشاوي 146. أبو بكر بن عبد الكريم الشباني 38. أبو بكر بن على الفرجي 114. أبو بكر الثاملي 19. أبو بكر الدلائي 37. أبو الحسن أبو الشفرة 52.

آل إدريس 6. آل البيت 6. آل علي الشريف 3. آيت أدراسن 67 ـ 80 ـ 136 ـ 158 ـ 158 .163 \_ آيت أيوب 68. آيت حيون 68. آیت شغروشن 68. آيت عطاء 60. آيت علاهم 68. آيت عياش 39. آيت قادم 68. آيت ومالو 70 - 78 - 81 - 86 - 132 -.158 \_ 140 \_ 135 آيت واللال 35. آيت يسرى 78 ـ 80 ـ 132. آيت يف المال 78. آيت يمور 80 ـ 81 ـ 132.

آيت يوسى 68.

إبراهيم عليه السلام 104.

ابن الأشقر 115 ـ 117.

حرف (١)

أبو الحسن على بن إبراهيم 70.

أبو الحسن على بن إدريس الجوطى 19. أبو الحسن على بن إسماعيل 96 ـ 137 ـ

\_ 186 \_ 142 \_ 141 \_ 140 \_ 139 \_ 138

أبو الحسن على بن حرزهم 39 ـ 43. أبو الحسن على بن عبد الله الريفي 57

.98 \_ 78 \_ 67 \_ 64 \_

أبو الحسن على بن محمد أبو شعرة السلاوي 110.

أبو الحسن على بن يشي 79 ـ 115 ـ .118 \_ 117

أبو الحسن على السلاوي 131.

أبو الحسن على الشريف 7 ـ 8 ـ 9 ـ 11 .12 \_

أبو الحسن على العميري 151 ـ 157.

أبو حسون السملالي 13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 16 .40 \_ 28 \_

أبو حفص عمر بن قاسم المراكشي ـ عليليش 56.

أبو حفص عمر الوقاش 115 ـ 116 ـ

أبو حفص عمر المدني 149. أبو الدشيش 96.

أبو الربيع سليمان الزرهوني 47 ـ 72.

أبو زكريا بن على الشريف 12.

أبو زيد عبد الرحمٰن بن القاضي 103.

أبو زيد عبد الرحمٰن الروسي 69.

أبو زيد عبد الرحمٰن الرقعي 8.

أبو زيد عبد الرحمٰن الشامي 142 ـ 143 .148 -

أبو زيد عبد الرحمن المنزاري 48 ـ 61. أبو زيد الفاسي 45 ـ 108.

أبو سرحان مسعود 110.

أبو سالم العياشي 5 ـ 109.

أبو سعيد التلمساني 31.

أبو سلهام بن كدار 27.

أبو سلهام الحمادي 164.

أبو شعيب 185.

أبو الصون المحجوب الحضري 22. أبو الطيب المتنبي 18 ـ 44 ـ 161.

أبو العباس أحمد بن أبي الحسن على المراكشي 113.

أبو العباس أحمد بن أبى القاسم العميري 100.

أبو العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي 3.

أبو العباس أحمد بن إسماعيل الذهبي \_ 120 \_ 119 \_ 117 \_ 116 \_ 114 \_ 97

.126 \_ 125 \_ 124 \_ 123 \_ 122 \_ 121

أبو العباس أحمد بن حدو البطوئي 73.

أبو العباس أحمد بن سعيد المكيلدي

أبو العباس أحمد بن سليمان 113. أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي 111.

أبو العباس أحمد بن عبد الله معن الأندلسي 4 ـ 110.

أبو العباس أحمد بن على الريفي 78 ـ 115 \_ 151 \_ 150 \_ 146 \_ 134 \_ 117 \_ 116 \_

\_ 162 \_ 160 \_ 157 \_ 154 \_ 153 \_ 152

.179 \_ 171 \_ 170 \_ 166 \_ 164 \_ 163

أبو العباس أحمد بن الهادي السجلماسي 105.

أبو العباس أحمد بن محرز 47 ـ 49 ـ 49. 50 ـ 51 ـ 53 ـ 64 ـ 65 ـ 68 ـ 69. أبو العباس أحمد بن محمد بن ماواس

.46 \_ 8

أبو العباس بن موسى الشرقي 164. أبو العباس أحمد التستاوتي 111. أبو العباس أحمد التلمساني 48. أبو العباس أحمد حجي 64.

أبو العباس أحمد السلاوي 87 ـ 110. أبو العباس أحمد الشدادي 152.

أبو العباس أحمد الكعيدي 147 ـ 149 ـ 149

أبو العباس أحمد اليحمدي 56 ـ 65 ـ 78 ـ 65 ـ 78 ـ .

أبو العباس الخضر غيلان 27. أبوالعباس زين العابدين بن إسماعيل 149 ـ 151 ـ 154 ـ 155 ـ 156.

أبو العباس النقسيس 36. أبو عبد الله أبو مدين 74.

أبو عبد الله أكسوس 65 ـ 66 ـ 81 ـ 88

\_ 124 \_ 114 \_ 100 \_ 95 \_ 92 \_ 91 \_

أبو عبد الله البوعناني 48.

أبو عبد الله الحاج محمد تميم 184. أبو عبد الله الحفيان الرتبي 104.

أبو عبد الله الخراز 7.

أبو عبد الله الدريدي 20 ـ 29 ـ 34 ـ دا

أبو عبد الله الصالح 111.

أبو عبد الله العكرمي 8. أبو عبد الله الفاسي 38. أبو عبد الله اللواتي 30.

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العمري .9

أبو عبد الله محمد بن أبي حسون 40. أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المرسي 103.

أبو عبد الله محمد بن أحمد الفاسي 36.

أبو عبد الله محمد بن بجة الريفي 117. أبو عبد الله محمد بن الحسن المجاصي 38 ـ 39 ـ 48 ـ 69.

أبو عبد الله محمد بن سراج 8.

أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيشي 4.

أبو عبد الله محمد بن الصبيحي 111. أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز 94. أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي 45.

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحسني .28

أبو عبد الله محمد بن عطية 52.

أبو عبد الله محمد بن علي الفيلالي 45.

أبو عبد الله محمد بن العياشي 57 -62.

أبو عبد الله محمد بن قاسم الإدريسي ابن زروق 124 ـ 137 ـ 138.

أبو عبد الله محمد بن ناضر الدرعي 43 ـ 105 ـ 106. أبو علي الحسن بن عبد الله العايدي 113 ـ 114.

أبو علي الروسي 91 ـ 94 ـ 95 ـ 96 ـ 97 ـ 98 ـ 114 ـ 122 ـ 134 ـ 138.

أبو عمران موسى الجراوي 118 ـ 134.

أبو عميرة 142.

أبو عنان 142.

أبو فارس بن الربيع الغرناطي 9. أبو القاسم بن أحمد الوشة السفياني 108.

أبو القاسم بن الحسين الغريسي 110. أبو القاسم العميري 74 ـ 142 ـ 151 ـ 152 ـ 157 ـ 176.

أبو المحاسن يوسف بن علي الشريف 11.

أبو محمد بن عبد الله بن حمدون جسوس 76.

أبو محمد بن عبد الواحد البوعناني 74. أبو محمد السفياني 189.

أبو محمد عبد السلام القادري 3.

أبو محمد عبد السلام بن مشيش 150.

أبو محمد عبد القادر بن علي الفاسي 4 - 45 ـ 105 ـ 108.

أبو محمد عبد الله أعراس 34 ـ 42. أبو محمد عبد الله بن إدريس الإدريسي 123.

أبو محمد عبد الله بن طاهر الحسني 4 ـ 5 ـ 13 ـ 104.

أبو محمد عبد الله حجي 110 ـ 111.

أبو عبد الله محمد البوعناني 39 ـ 106. أبو عبد الله محمد الحاج الدلائي 16 ـ

17 ـ 19 ـ 20 ـ 34 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 39. أبو عبد الله محمد السلاوي 130.

أبو عبد الله محمد الطيب الفاسي 79.

أبو عبد الله محمد العياشي 16 ـ 19 ـ 1 27 ـ 63.

أبو عبد الله محمد العربي الفاسي 3. أبو عبد الله محمد الغالي الإدريسي 158.

أبو عبد الله محمد الفشتالي 106. أبو عبد الله محمد المرابط بن محمد ابن أبي بكر الدلائي 43 ـ 44 ـ 106.

أبو عبد الله محمد الوزاني 107.

أبو عبد الله محمد الوقاش 186. أبو عبد الله القنطري 27.

أبو عبد الله المسناوي 92 ـ 93 ـ 159. أبو عبد الله الوزير 79.

أبو عبد الله اليفرني 7 ـ 8 ـ 13 ـ 40 ـ

.93 \_ 45 \_ 44

أبو عبيد الشرقي 104 ـ 108.

أبو عثمان آحنصال 120.

أبو عثمان سعيد بن أبي بكر 112.

أبو عزة 161 ـ 163 ـ 167.

أبو العلاء إدريس بن المهدي المشاط 126.

أبو العلاء محرز بن إسماعيل 78.

أبو علي الحسن بن رحال المعداني 100 - 111. .166 \_ 160

أحمد الدلائي 20 ـ 53.

أحمد العالم بن إسماعيل 89 ـ 100 ـ 193.

أجمر 194 ـ 195 ـ 196.

أخوان السادس 29.

أخنسوس 12.

الأدارسة 4.

إدريس الأكبر 90 - 98.

إدريس بن إدريس الحسني 19 ـ 98 ـ

.180 \_ 131 \_ 125 \_ 107

إدريس بن المنتصر 190. ادريس بن المدي المثام 28

إدريس بن المهدي المشاط 128.

الإدريسيون 4.

أرسطاطاليس 85.

إسكندر 85.

إسماعيل بن الشريف 12 - 14 - 37 - 98 -

- 51 - 50 - 49 - 47 - 46 - 45 - 41 - 40

-59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 - 53 - 52

-79-73-72-68-67-65-63-61

-99 - 98 - 94 - 89 - 88 - 87 - 82 - 81

\_ 114 \_ 112 \_ 103 \_ 102 \_ 101 \_ 100

\_ 133 \_ 126 \_ 120 \_ 119 \_ 116 \_ 115

.194 \_ 193 \_ 191 \_ 138

أشجع 41.

الأشراف السجلماسيون 3.

الأشراف السعديون 159.

الأشراف العراقيون 149.

الأشعرية 193.

الأصبنيول 39 ـ 63 ـ 77 ـ 93 ـ 98.

الاصطادوس 184 ـ 185.

أبو محمد عبد الله الحمري 139 ـ 152.

أبو محمد عبد الله الروسي 94 ـ 133.

أبو محمد عبد الله الشريف الوزاني 107

أبو محمد عبد الله العوني 108.

أبو محمد عبد المجيد المشامري 147 -

.148

أبو مروان عبد الملك بن إسماعيل 79 ـ

\_ 120 \_ 119 \_ 99 \_ 97 \_ 96 \_ 90 \_ 89

.136 \_ 125 \_ 124 \_ 123 \_ 122 \_ 121

أبو مدين 45.

أبو مهدي السكتاني 104.

أبو النصر بن إسماعيل 96.

أبو يعزي 42.

أبو يعقوب يوسف بن أبي عنان 152.

أبو اليمن المأمون بن إسماعيل 78.

الأبيض 40.

أتراك سيوط 25.

الأحلاف 20 ـ 142.

أحمد بن إدريس 47.

أحمد بن حدو 64.

أحمد خالد الناصري 106.

أحمد بن سعيد 86.

أحمد بن الشريف بن علي 12 ـ 60 ـ 69.

أحمد بن صالح الليريني 35.

أحمد بن الطيب الوزائي 107.

أحمد بن عبد القادر التستاوتي 110.

أحمد بن عبد الله إسماعيل 137 ـ 170

.194 \_ 187 \_ 183 \_

أحمد بن ناصر 111 ـ 112 ـ 113.

أحمد بن يوسف بن على الشريف 11 ـ

الأعراب 25.

أعراب الشرق 30.

الأكاسرة 102.

أكسوس 193.

الأمين بن الرشيد العباسي 124.

أهل آزمور 185.

أهل آسفي 194.

أهل الأندلس 8 ـ 9.

أهل بلاد الغرب 45.

أهل تابوعصامت 14 ـ 15.

أهل تارودانت 69.

أهل تدغة 80.

أهل تافيلالت 64.

أهـل تـطـاويـن 54 ـ 116 ـ 150 ـ 179 ـ 184 ـ 184.

أهل تلمسان 24 ـ 41.

أها, الحوز 168 ـ 195 ـ 196.

أهل جبل فازاز 70 ـ 80 ـ 81 ـ 134 ـ 140. أهل الجزائر 87.

أهل الدلاء 17 ـ 28 ـ 31 ـ 34 ـ 37 ـ 39. أها, دكالة 151 ـ 167 ـ 168 ـ 169.

أهل رياط الفتح 194.

أهل الريف 69 ـ 74 ـ 81 ـ 116 ـ 152 ـ

\_ 179 \_ 171 \_ 170 \_ 165 \_ 163 \_ 162

.188

أهل زاوية الدلاء 13 ـ 16.

أهل زاوية اللمراني 12.

أهل الساحل 58.

أهل سبتة 24 ـ 67.

أهل سجلماسة 5 ـ 46.

أهل سلا 64 ـ 197.

أهل السوس 16 ـ 42 ـ 50 ـ 51 ـ 151 ـ

164

أهل صفرو 33.

أهل طنجة 155.

أهل عدوة الأندلس 34.

أهل العدوتين 194.

أهل الغرب 9 - 117 - 164 - 177 - 178.

أهل فاس 19 ـ 33 ـ 34 ـ 35 ـ 47 ـ 67 ـ

98 \_ 96 \_ 95 \_ 91 \_ 90 \_ 79 \_ 77 \_ 69

\_ 123 \_ 122 \_ 121 \_ 118 \_ 116 \_ 114 \_

\_ 133 \_ 132 \_ 130 \_ 129 \_ 126 \_ 125

\_ 147 \_ 146 \_ 143 \_ 142 \_ 139 \_ 138

\_ 156 \_ 155 \_ 154 \_ 151 \_ 149 \_ 148

\_ 162 \_ 161 \_ 160 \_ 158 \_ 157 \_ 157

\_ 178 \_ 177 \_ 176 \_ 171 \_ 167 \_ 163

.184 \_ 183 \_ 182 \_ 181 \_ 180 \_ 179

أهل الفحص 64 ـ 164.

أهل القطر السوسي 92.

أهل قلعة إيليغ 40.

أهـل مـراكـش 46 ـ 167 ـ 170 ـ 193 ـ 195.

أهل المغرب 4 - 17 - 33 - 54 - 58 - 97

أهل المغرب الأقصى 41.

أهل مكناسة 142 - 144 - 176.

أهل وجدة 24.

أولاد أبي حميد 7. أولاد أبي الليف 64.

أولاد إسماعيل 58.

أولاد البشير 5.

أولاد بن عاقلة 5.

- 80 - 68 - 66 - 63 - 53 - 42 - 41 \_ 120 \_ 118 \_ 117 \_ 115 \_ 87 \_ 81 \_ 143 \_ 140 \_ 136 \_ 135 \_ 132 \_ 121 \_ 154 \_ 151 \_ 148 \_ 146 \_ 145 \_ 144 \_ 162 \_ 161 \_ 158 \_ 157 \_ 156 \_ 155 .173 \_ 172 \_ 171 \_ 165 الرتغال 29 ـ 39 ـ 64 ـ 67. برتغال الجديدة 185. بكار المغفري 58. البلغيثيون 11. بنو إبراهيم 5. بنو إسرائيا, 86. بنو أمية 159. بنو جروان 158. بنو حسن 57 ـ 117 ـ 148 ـ 151 ـ 164 ـ **- 175 - 171 - 170 - 168 - 167 - 166** .193 \_ 192 \_ 178 بنو حكم 70 ـ 79 ـ 80 ـ 158. بنو الزبير 13 ـ 28. بنو زروال 36. بنو سنوس 20 ـ 24 ـ 41. بنو عامر 21 ـ 41 ـ 59 ـ 64 ـ 64 . بنو العياس 102. بنو مالك بن زغبة 21 ـ 163 ـ 164 ـ .176 بنو مرين 48 ـ 51 ـ 102. بنو مطير 68 ـ 183. بنو وراين 117. ىنو يازغة 154. بنو يزناسن 20 ـ 30 ـ 31 ـ 62 ـ 61 ـ 62 .96 - 64 -

41. أولاد جامع 41 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 163 .167 \_ 164 \_ أولاد جرار 50. أولاد جرير 59. أولاد جسوس 94. أولاد دليم 96. أولاد الريفي 64. أولاد زكري 20. أو لاد طلحة 23. أولاد على 20. أولاد عيسى 17 - 164. أولاد محمد 11. أولاد المعتصم 5 - 59. أولاد مطاع 50. أولاد المنزاري 5. أولاد النقسيس 47 - 64 - 69. حرف (ب) الباشا أحمد 161. الباشا الزياني 197. الباشا سالم الدكالي 124. الباشا عزوز 41. الباشا غازى بن شقراء 99. الباشا مساهل 80 ـ 191. باعزيز بن صدوق 99. بايشي القبلي 70 ـ 79. بای معسکر 21. برابرة جبل فازاز 78. برابرة صنهاجة 39.

برابرة ملوية 108.

البربر 17 ـ 18 ـ 25 ـ 26 ـ 35 ـ 36 ـ 36

بنو يزيد بن زغبة 21. بنو يعقوب 23. بنو يطفان 23. البهاليل 33. البهلول 105.

#### حرف (التاء)

تابوت بني إسرائيل 58. الترك 20 ـ 21 ـ 22 ـ 24 ـ 41 ـ 56 ـ 59 ـ 50 ـ 61 ـ 64 ـ 65 ـ 79 ـ 78 ـ 89 ـ 90 ـ 29 ـ 102. التهامي بن محمد الوزاني 107 ـ 109.

#### حرف (الجيم)

الجرجاني 109. جروان 163 ـ 183 ـ 186: الجزولي 103.

جرار 58. الجعافرة 21.

جعفر بن أبي طالب 106.

جيش العبيد 140.

جيش الودايا 135.

الجوطيون 4 ـ 190.

#### حرف (الحاء)

الحاج أبو جيدة برادة 145. الحاج أحمد بودي 138. الحاج أحمد السوسي 157. الحاج الخياط عديل 123 ـ 177. الحاج العربي بن علي الوزاني 107. الحاج عمرو 112. الحاج محمد بن على الحصري 25.

حبيب المالكي 176 ـ 177 ـ 178. الحجاج 91 ـ 173.

حجاج بن علي الشريف 12.

الحران بن الشريف 12 ـ 53 ـ 54 ـ 60 ـ

.69 \_ 68

حرون بن علي الشريف 12. الحرطاني 58.

الحسن البصري 91.

الحسن بن قاسم 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7.

الحسن بن يوسف بن علي الشريف 12. الحسن بن محمد 11.

الحسن الداخل 6.

الحسن اليوسى 109.

الحسن بن يوسف بن علي الشِريف 12. الحسين رضي الله عنه 104.

الحسينيون 4.

الحشم 59. -

حصين 21.

حفيد بن إدريس 47.

الحفيد بن علي الشريف 12 ـ 90 ـ 91.

حليمة المرينية 11.

حماد بن الشريف 12. حمادة 53.

حمدان 69.

> حمدون المزوار 35. حمو قصارة 97.

حمو بن مبارك 18.

حميان 59 ـ 62.

الحوز 52.

46 ـ 49 ـ 60 ـ 63 ـ 83 ـ 99 ـ 109. الروم 24 ـ 56 ـ 102.

#### حرف (ز)

زرارة 50 ـ 52 ـ 68 ـ 163 ـ 164 ـ 164

الزراهنة 117.

زعبول 186.

رموان 100

زمور 70 ـ 79 ـ 80 ـ 158.

زواغة 123.

الزيتون 69.

زيدان 51 ـ 104.

زيدان بن إسماعيل 79 ـ87 ـ89 ـ90 ـ91 91 ـ93 .

> زيدان بن منصور السعدي 13. زيدان العامري 42 ـ 47.

#### حرف (س)

سالم الدكالي 141 ـ 142. السجلماسيون 4.

سعد الدين التفتزاني 109. سعدون الزياتي 149.

السعديون 3 ـ 40 ـ 81 ـ 102.

سعيد بن الشريف 12.

سعيد بن على الشريف 12.

سعيد بن العباس 197.

سفيان 51 ـ 163 ـ 176.

سقونة 59 ـ 62.

سليمان بن العسرى 186.

سليمان بن محمد بن عبد الله 53 ـ 79 ـ

.102 \_ 101 \_ 100 \_ 95

سويد 21 ـ 23.

الحياينة 33 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 161 ـ 167 ـ 177.

حيدة الطويري 50.

#### حرف (خ)

الخضر غيلان 35 ـ 38 ـ 47 ـ 69 ـ 189. الخلط 51 ـ 52 ـ 177 ـ 178 ـ 69 ـ 189.

خناتی بنت بکار 58 ـ 125 ـ 131 ـ 138 ـ زمران 168.

.158 \_ 154 \_ 152 \_ 148

الخياط بن منصور 96.

#### حرف (د)

دحمان المنجاد 131.

دخيسة 21 ـ 59.

دكالة 57.

الدلائيون 27 ـ 28.

دليم 58.

دولة آل عثمان 26.

الدولة الإسماعيلية 56 ـ 63 ـ 193.

دولة بني مرين 11.

الدولة السعدية 51 ـ 52 ـ 59 ـ 88.

الدولة العلوية 170.

الدولة المرينية 5 ـ 6.

#### حرف (ذ)

ذوي منيع 59.

#### حرف (ر)

راشد 23.

الرحامنة 151 ـ 195 ـ 196.

الرشيد بن الشريف 12 ـ 27 ـ 28 ـ 29 ـ

. 37 \_ 36 \_ 35 \_ 34 \_ 33 \_ 32 \_ 30

\_ 45 \_ 43 \_ 42 \_ 41 \_ 40 \_ 39 \_ 38

السنوسي الإمام 37.

سيف الدولة بن حمدان 93.

#### حرف (ش)

الشبانات 38 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ 61 .

شراقة 41 ـ 42 ـ 63 ـ 158 ـ 160 ـ 161 ـ 161 ـ 161 ـ 163 ـ 163 ـ 164 ـ 163

شرفاء تافيلالت 4.

> شعشوع اليازغي 147. الشياظمة 195.

الشيخ بن المنصور السعدي 73. الشيخ المجذوب 49 ـ 100.

#### حرف (ص)

الصباح 80.

صحيح البخاري 58.

صدينة 42.

الصقليون 4.

صنهاجة 66.

الصياني 88.

#### حرف (ط)

طاغية البرتغال 29.

طاغية النجليز 29.

الطالب الصالح 196.

طاهرة المرينية 12.

طليق 177 ـ 178.

الطيب بن محمد الوزاني 107 ـ 121.

الطيب بن يوسف بن على الشريف 11.

حرف (ع)

عائشة مباركة 26 ـ 138. العباس بن الشريف 12. العباس بن رحال 152. عبادة بن الصامت 92.

عبدة 151 ـ 195 ـ 196.

عبد الحق بن أبي سعيد المريني 24. عبد الحق بن عبد العزيز فنيش 197.

عبد الخالق بن عبد الله الروسي 90. عبد الخالق بن يوسف 97.

عبد الخالق عديل 145 ـ 152 ـ 158 ـ 150

عبد الرحمٰن أبو البركات 7.

عبد الرحمٰن بن هشام 53. عبد الرحمٰن بن يوسف الشريف 12.

عبد الرحمٰن الخياط 96.

عبد الرحمٰن المجذوب 113.

عبد السلام بن مشيش 107.

عبد السلام بن حمدون جسوس 95.

عبد الكريم الريفي 179 ـ 188.

عبد الكريم اللايريني 19. عبد الله آعراس 50.

عبد الله الأشتر 3.

لبد الله الاشتر د.

عبد الله بن إسماعيل 58 ـ 125 ـ 128 ـ 129 ـ 129 ـ 129 ـ 135 ـ 131 ـ 131

\_ 144 \_ 143 \_ 142 \_ 141 \_ 140 \_ 136

\_ 152 \_ 151 \_ 150 \_ 149 \_ 146 \_ 145

\_ 159 \_ 158 \_ 157 \_ 156 \_ 155 \_ 154

\_ 168 \_ 166 \_ 165 \_ 163 \_ 162 \_ 160

\_ 176 \_ 175 \_ 172 \_ 171 \_ 170 \_ 169

\_ 184 \_ 183 \_ 182 \_ 181 \_ 179 \_ 178

.193 \_ 192 \_ 189 \_ 188 \_ 187 \_ 186

عبد القصة 194.

عبد المخزن 57.

عبيد مكناسة 175 ـ 186 ـ 195.

العبيديون 102.

عثمان باشا 22.

عثمان بای 89.

العراقبون 4.

العرب 18 ـ 25 ـ 26 ـ 25 ـ 42 ـ 58 ـ 59 ـ 58

.191 \_ 162 \_ 157 \_ 156 \_ 109 \_ 102 \_

عرب آنكاد 30 ـ 41.

عرب بادية تلمسان 41.

عرب الأحلاف 29، 141.

عرب جشم 51.

عرب الحارث 21.

عرب الحياينة 28 - 33 - 117 - 153 ـ

.176 - 163

العبيد 62 ـ 63 ـ 63 ـ 71 ـ 72 ـ 81 ـ 89 عرب الرحامنة 168 ـ 194 ـ

عرب الغرب 163 ـ 167 ـ 176 ـ 178 ـ

عرب معقل 20 ـ 50 ـ 51 ـ 53.

العسكر البخاري 58 ـ 71 ـ 114 ـ 120.

عسكر العبيد 123.

عقبة بن نافع 159.

العقيد 36.

العكاكزة 77.

على بن أبي طالب 4 ـ 83 ـ 85 ـ 92 ـ

على بن أحمد الوزاني 107.

على بن بركات 80 ـ 81.

عبد الله بن الأشقر 139.

عد الله بن حامد 111.

عيد الله بن حمدون الروسي 53 ـ 54 ـ

عبد الله بن محمد بن على الشريف 11.

عبد الله السفياني 164 ـ 190.

عبد الله النفزي 25.

عبد الملك بن أبي شفرة 135.

عبد القادر الفاسي 107 ـ 170.

عبد المؤمن بن على 159.

عبد مناف بن قصى 126.

عبد النبي بن عبد الله الروسي 131.

عبد الواحد بن يوسف بن على الشريف

عبد الواحد أبو الغيث 11.

عبد الواحد تيبر 132.

عبد الوهاب اليموري 164 ـ 171 ـ 172. . . عرب الخلط 19.

- 94 ـ 96 ـ 101 ـ 114 ـ 111 ـ 119 ـ عرب زرارة 61.

121 \_ 122 \_ 123 \_ 125 \_ 136 \_ 135 \_ 125 \_ 122 \_ 121

.124 ـ 141 ـ 142 ـ 143 ـ 143 ـ 148 ـ عرب عبدة 124

\_ 157 \_ 156 \_ 155 \_ 154 \_ 152 \_ 150

\_ 166 \_ 163 \_ 162 \_ 161 \_ 160 \_ 158

\_ 174 \_ 173 \_ 172 \_ 171 \_ 168 \_ 167

\_ 182 \_ 181 \_ 179 \_ 178 \_ 177 \_ 175

.196 \_ 192 \_ 191 \_ 183 عبيد أهل دكالة 70 ـ 195.

عبيد البخاري 58 ـ 71.

عبيد الديوان 119 \_ 125.

عبيد السوس 64.

عبيد الشاوية 70.

علي بن طاهر الحسني 5.

علي بن محمد الشريف 11.

علي بن يشي 80 ـ 81 ـ 86 ـ 87 ـ 83 ـ 133.

على الشريف 7 ـ 12.

علي المثنى 12.

عليليش 57 ـ 94.

العمارنة 20.

عمر بن حدو البطوئي 50 ـ 64.

عمر بن الخطاب 5 ـ 85 ـ 127.

العمور 59.

عياض القاضي 12.

#### حرف (غ)

غريس 80.

غانم الحاجي 139 ـ 149.

الغرناطي 69.

الغزال 78.

#### حرف (ف)

فاتح بن النويثي 160 ـ 162. الفراعنة 102.

الفرس 102. ·

الفرس 102.

الفرنج 148.

فركلة 80.

الفرنسيس 93.

فشتالة 42.

فضيل بن علي الشريف 12.

الفلامينك 184.

#### حرف (ق)

القادري 66.

قاسم أبو عريف 166.

قاسم بن أحمد بوعسرية ـ ابن اللوشة 105.

قاسم بن محمد 6.

قاسم بن محمد بن علي الشريف 11.

قاسم بن ويسون 135. قبائل الأحلاف 62.

قبائل البربر 35 ـ 60 ـ 68.

قبائل تامسنا 57.

قبيلة بداوة 146.

قبائل الحوز 53 ـ 56 ـ 151 ـ 195.

قبائل الدير 56 ـ 195.

قبائل دكالة 168.

قبائل الشاوية 170 ـ 193.

قبائل عبدة 194.

قبائل الغرب 53 ـ 57 ـ 153 ـ 177.

قبائل معقل 58.

قبائل المغرب 49 - 52 - 162.

قبلة حجاوة 134.

#### حرف (ك)

كارلوس السادس 29.

الكبير بن الشريف 12.

كروم الحاج 61.

الكناش الكير الإسماعيلي 88.

#### حرف (ل)

اللمطيون 35 - 138.

لويز الرابع عشر 73.

لويز مارية 185.

#### حرف (م)

مالك الإمام 44.

محمد الشريف 3. محمد زيدان بن إسماعيل 78.

محمد السلاوي 186.

محمد.الصالح الشرقي 114.

محمد الصغير بن محمد الشريف 31 ـ .60 \_ 42 \_ 38 \_ 33

محمد العالم بن إسماعيل 89 ـ 90 - 92 .99 - 93 -

محمود شيخ حميان 21 ـ 23.

محمد واعزيز 171 ـ 172 ـ 173 ـ 175 ـ .186 \_ 185 \_ 179 \_ 178 \_ 177 \_ 176

المحمديون 4.

المخزن 117 ـ 122 ـ 177.

مديونة 68.

المرابطون 11 - 12 - 102.

المرانبون 12.

مرجان 117.

المزوار 38.

مساهل 81.

المستضيء 118 - 147 - 148 - 149

\_ 157 \_ 156 \_ 154 \_ 152 \_ 151 \_ 150

**- 164 - 163 - 162 - 161 - 160 - 158** 

**- 178 - 170 - 169 - 168 - 167 - 166** 

.190 \_ 189 \_ 188 \_ 183 \_ 179

مسعود الرؤسي 97 ـ 137 ـ 138 ـ 139.

مصطفى بن محمد العثماني 87 ـ 90.

المعتصم بن الرشيد 72.

مطاع 58.

معقل 51.

مغفر الشيخ 17.

المأمون السعدى 77 ـ 79 ـ 107.

المأمون الكبير 89.

مبارك بن على الشريف 12. المجذوب العلج 114.

محرز بن الشريف 12 ـ 100.

محرز بن على المثنى 12 . 53.

محمد بن إبراهيم المجاصى 112 ـ 113.

محمد بن إسماعيل 69 ـ 91 ـ 101 ـ 142

.143 \_

محمد الأشهب 133.

محمد بن الحسن 86.

محمد بن سليمان 19.

محمد بن الشريف 7 ـ 11 ـ 12 ـ 14 ـ

\_ 22 \_ 21 \_ 20 \_ 19 \_ 17 \_ 16 \_ 15

.33 \_ 31 \_ 29 \_ 28 \_ 26 \_ 25

محمد بن الطيب القادري 147.

محمد بن عبد الله 52 ـ 59 ـ 101 ـ 102

ـ 131 ـ 137 ـ 161 ـ 170 ـ 181 ـ 182 مرموشة 117.

194 \_ 193 \_ 192 \_ 189 \_ 184 \_ 183 \_ .197 -

محمد بن عريبة 144 ـ 145 ـ 147 ـ 148 .149 \_

محمد بن على بن يشى الزموري 118 ـ

.142 \_ 137 \_ 135 \_ 134

محمد بن على المثنى 12. محمد بن عمر الوقاش 197.

محمد بن المستضىء 162.

محمد بن المفضل 108.

محمد بن يوسف بن على الشريف 12.

محمد الحاج الدلائي 104.

محمد الشيخ السعدى 51.

المغافرة 14 ـ 50 ـ 51 ـ 58 ـ 137.

مكناسة 123.

المليشي 152.

المنجور 104.

المنتصر السعدى 99 ـ 100.

المنصور السعدي 51 ـ 52 ـ 56 ـ 88 ـ

.159 \_ 102 \_ 101 \_ 93

منويل القشتيلي 99.

المهاية 59 ـ 62.

المهتدي بن إسماعيل 139.

المهدي بن الشريف 12 ـ 14.

الموحدون 48 \_ 102 \_ 193.

موسى بن يوسف 60.

#### حرف (ن)

الناصر بن إسماعيل 151 ـ 167 ـ 169.

النجليز 67 ـ 93.

النصاري 55 ـ 63 ـ 65 ـ 65 ـ 74 ـ 73

.189 \_ 185 \_ 77

نصارى الجديدة 185.

نصارى طنجة 61.

نصارى العرائش 73.

#### حرف (هـ)

هاشم بن الشريف 12 ـ 60. هاشم بن علي المثنى 12.

هوارة 41.

#### حرف (و)

الودايا 14 ـ 51 ـ 11 ـ 114 ـ 118 ـ 118 ـ 123 ـ

\_ 143 \_ 142 \_ 141 \_ 139 \_ 134 \_ 125

\_ 154 \_ 153 \_ 152 \_ 151 \_ 148 \_ 145

\_ 162 \_ 161 \_ 158 \_ 157 \_ 156 \_ 155

\_ 177 \_ 176 \_ 174 \_ 167 \_ 164 \_ 163

**- 183 - 182 - 181 - 180 - 179 - 178** 

.187 \_ 186 \_ 184

ودايا فاس الجديد 175.

ودي 51 ـ 58.

الوطاسيون 64.

وقعة فازاز 86.

ولد الصحراوي 96.

ولد مامي 149.

الوليد بن إسماعيل 145.

#### (حرف) (ی)

اليحمدي 79.

يخلف 53.

اليديني 123.

يزيد بن محمد بن عبد الله 59.

يعقوب بن عبد الحق المريني 5.

يملح بن مشيش 107.

يوسف عليه السلام 100.

يوسف بن أبي عثمان آحنصال 120.

يوسف بن تاسفين 70.

يوسف بن الشريف 12 ـ 89 ـ 148.

يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني .62

اليوسي 81 ـ 88 ـ 106.

اليونان 102.

### فهرس الأماكن

أفريقيا 102. حرف (أ) أقصى السوس 9. آبار السلطان 43. أكادير 196. آزغار 52. الأندلس 9 ـ 72 ـ 158. آزمور 185. إنطاكية 102. آرکو 70. حرف (ب) آسرير 17. آسفی 194 ـ 195. باب البطيوي 134. آيت أدراسن 190. باب بنی مسافر 132. آيت يوسى 190. باب الجيسة 132 ـ 146. آعليل 68 ـ 80. باب الحديد 126 ـ 132. أبو فكران 175 ـ 176 ـ 179 ـ 181. باب الريح 152 - 153. أبو مزورة 36. باب الفتوح 33 ـ 126 ـ 132 ـ 138 ـ أدخسان 58 \_ 70 \_ 81 \_ 78. .176 أرض الحجاز 4. باب القزدير 175. أرض سلا 197. باب القصبة 148. باب المحروق 132 - 149 - 165 - 179. أرض الغرب 24. أرض المغرب 48 ـ 97. باب مصمودة 146. باب منصور العلج 133. أروبا 93. البحيرة 51. الإسكندرية 102. البرج الجديد 41. أشبونة 39. اصطنبول 87. بريمة 34 ـ 175.

البديع 102.

أصيلا 27 ـ 35 ـ 38 ـ 77 ـ 189 ـ 190.

البريجة 78.

بسكرة 101،

بسيط أدخسان 70 ـ 80 ـ 135.

بسيط أزغار 51 ـ 105.

بستان المسرة 43 ـ 102.

بستيون باب الجيسة 35.

بسيط أنكاد 20 ـ 31 ـ 61 ـ 62.

بسيط تريفة 62.

بسيط زبيدة 168.

بسيط سائس 66 ـ 179.

بسيط النخيلة 187.

بطن الرمان 36.

بغداد 102.

بلاد البربر 58.

بلاد آیت زینب 64.

بلاد الجريد 101. بلاد دكالة 188.

بلاد الحجاز 6.

بلاد الحوز 170 ـ 188.

يلاد السودان 11.

بــلاد الــــوس 40 ـ 96 ـ 125 ـ 133 ـ 196.

بلاد الشارية 39 ـ 196.

بلاد شراقة 186.

بلاد الشرق 20 ـ 59 ـ 64.

بلاد السراغنة 168.

بلاد الصحراء 47.

بلاد الظهراء 43.

بلاد الغرب 35 ـ 45 ـ 117 ـ 157 ـ 178 ـ 178

بلاد الفحص 169.

بلاد القبلة 51.

بلاد مسفيوة 169 ـ 193.

بلاد المغرب 60 ـ 93 ـ 101 ـ 105.

بلاد ملوية 68.

بلاد الهبط 27 ـ 57 ـ 115 ـ 197.

بليد قسطينة 23.

بوطواط 68.

#### حرف (ت)

تابو عصامت 28 - 31.

تادلا 50 ـ 51 ـ 53 ـ 89 ـ 97 ـ 97

- 142 - 141 - 136 - 133 - 126 -

.170

تارودانت 40 ـ 65 ـ 68 ـ 69 ـ 91 ـ 93 ـ

.196 - 124 - 99

تــازا 29 ـ 30 ـ 33 ـ 34 ـ 36 ـ 47 ـ 40

.176 - 141 - 79 - 62

تاقرطاست 42.

تافىيلالت 21 ـ 38 ـ 42 ـ 102 ـ 120 ـ

.187 \_ 170 \_ 149 \_ 147 \_ 142 \_ 141

تامسنا 188.

تامصلوحت 104.

تامكورت 191.

تاوريرت 62.

تدغة 29.

تطاوين 36 ـ 47 ـ 57 ـ 69 ـ 84 ـ 115 ـ

\_ 189 \_ 165 \_ 155 \_ 150 \_ 146 \_ 116

.197

تغالين 80.

تلمسان 20 ـ 21 ـ 23 ـ 25 ـ 38 ـ 39

.101 \_ 89 \_ 87 \_ 65 \_ 59

تونس 135.

جنان حمرية 102 ـ 147.

حرف (ح)

الحاجب 144.

حارة اليهود 64.

الحجاز 5 ـ 96.

الحديبية 92.

الحرم الإدريسي 123 ـ 124 ـ 125 ـ 149.

الحرمان الشريفان 96 ـ 102.

حصن تابو عصامت 13.

حصن القبيبات 73.

الحوز 61 ـ 183.

حومة الحفارين 146.

حومة الصفارين 123.

حومة كرنيز 149.

حرف (د)

دار ابن شقراء 35 ـ 40.

دار الباشا مساهل 124.

دار الباي 90.

دار العباس 185.

دار الدبيبغ 141 ـ 156 ـ 157 ـ 158 ـ 160

186 \_ 183 \_ 182 \_ 181 \_ 177 \_ 162 \_

.189 \_ 187 \_

دار القيطون 47.

دمشق 102.

درعة 13 ـ 16 ـ 27 ـ 89 ـ 90 ـ 96 ـ 90

دمنات 29 ـ 168.

الدوح 146.

حرف (ر)

رأس الماء 154 ـ 155.

تيزيمي 89.

تيشيت 58.

حرف (ث)

الثغور الهبطية 115.

ثنية الكلاوي 60.

حرف (ج)

الجامع الأخضر 54.

جامع الأشراف 109.

جامع الحوت 126.

جامع القرويين 39 ـ 120.

جامع المنصور 196.

جبال طرارة 24.

جبال فازاز 66 ـ 78.

جبال مسفيوة 168.

الجبل 160.

جبل آصرو 29.

جبل بني عياش 17.

جبل درن 60 ـ 68.

جبل راشد 21.

جبل الزبيب 153 ـ 162.

جبل ساغور 60.

جبل طارق 93.

جبل العياشي 66 ـ 68.

الجديدة 63 ـ 176 ـ 185.

الـجـزائـر 21 ـ 22 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 38 ـ

.79 \_ 59

جزاء بن عامر 126.

جلق 38.

.141 \_ 137 \_ 119

السوس الأقصى 127.

سوق الخميس 118.

السويقة 113.

#### حرف (ش)

الشام 135.

شرشال 65.

الشرق 27 ـ 89 ـ 90 ـ 101.

الشط 43.

شنكيط 58.

#### حرف (ص)

الصحراء 16 ـ 17 ـ 20 ـ 51 ـ 53 ـ 54 ـ 54 ـ 60 ـ 60 ـ 60 ـ 60

صحراء السوس 58.

صفرو 7 ـ 68 ـ 137 ـ 142 ـ 144 ـ 147 ـ

.190 \_ 154

حرف (ض)

صريح أبي بكر بن العربي 190.

ضريح الشيخ أبي شعيب 185.

#### حرف (ط)

طاطا 58.

الطالعة بسلا 114.

طريق الفايجة 60.

طنجة 9 ـ 11 ـ 29 ـ 42 ـ 61 ـ 134 ـ 115

163 \_ 162 - 155 \_ 154 \_ 151 \_ 150 \_

179 - 178 - 170 - 169 - 166 - 165 -

.197 \_ 189 \_ 188 \_

#### حرف (ظ)

ظهر الرمكة 19.

رباط الفتح 113 ـ 170 ـ 193 ـ 194 ـ 197.

رفادة 62.

رومة 102.

الرياض 52.

الريف 32 ـ 34 ـ 64 ـ 160.

الزاوية 37 ـ 38.

زاوية أهل الدلاء 29 ـ 36 ـ 57 ـ 70.

زاوية أهل المخفية 19.

الزاوية الدلائية 109.

زاوية زرهون 98 ـ 141.

زاوية سيدي مغيث 114.

زاوية الشيخ رحال الكوش 60.

زبيدة 51.

زرهون 90 ـ 133 ـ 137 ـ 142 ـ 181.

#### حرف (س)

سايس 61 ـ 178 ـ 179 ـ 182 ـ 187.

سبو 42 ـ 61.

سجلماسة 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 9 ـ 11 ـ 13 ـ

\_ 22 \_ 21 \_ 19 \_ 17 \_ 16 \_ 15 \_ 14

\_ 34 \_ 33 \_ 31 \_ **28 \_ 27 \_ 26 \_ 23** \_ 120 \_ 102 \_ 101 \_ **89 \_ 87 \_ 60** 

- 154 - 127 - 125 - **123 - 122 - 121** 

.190 \_ 187

- 113 - 110 - 108 - **57 - 42 - 16** 

.197 **- 195 - 192 - 175** 

السودان 58 ـ 101 ـ 135.

#### حرف (ع)

عدوة الأندلس 7 ـ 35. العدوتان 113 ـ 194 ـ 197.

عدوة القرويين 7.

العرائش 73 ـ 74 ـ 77 ـ 80 ـ 102 ـ 115 ـ 115 ـ 115 ـ 115 ـ 117 ـ 178 ـ 1

عرصة ابن صالح 41. العسال 160.

العسال 160.

عقبة بهت 91. العلو 113.

غين آصرو 66.

عين شوعة 80.

عين قرواش 164. عين اللوح 66.

عين ماضي 21 ـ 23.

العيون 62.

#### حرف (غ)

الغاسول 21 ـ 23.

الغرب 10 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 36.

غرناطة 8 ـ 10.

#### حرف (ف)

فازاز 36 ـ 79 ـ 135.

فــاس 7 ـ 8 ـ 16 ـ 19 ـ 20 ـ 28 ـ 29 ـ

\_ 38 \_ 37 \_ 36 \_ 35 \_ 34 \_ 33 \_ 30

\_ 47 \_ 45 \_ 44 \_ 43 \_ 42 \_ 41 \_ 39

\_ 60 \_ 57 \_ 54 \_ 53 \_ 52 \_ 50 \_ 48

\_ 88 \_ 87 \_ 79 \_ 69 \_ 64 \_ 63 \_ 61

\_ 105 \_ 104 \_ 98 \_ 96 \_ 94 \_ 91 \_ 90

\_ 119 \_ 118 \_ 116 \_ 113 \_ 110 \_ 109

\_ 127 \_ 125 \_ 124 \_ 122 \_ 121 \_ 120

\_ 143 \_ 142 \_ 141 \_ 137 \_ 133 \_ 130

**- 151 - 149 - 148 - 147 - 146 - 145** 

.157 \_ 156 \_ 155 \_ 154 \_ 152

فاس الجديد 19 ـ 20 ـ 31 ـ 34 ـ 35 ـ

- 91 - 78 - 52 - 51 - 48 - 45 - 40

\_ 134 \_ 133 \_ 132 \_ 131 \_ 126 \_ 118

\_ 154 \_ 148 \_ 147 \_ 143 \_ 141 \_ 137

.187 \_ 179 \_ 177 \_ 175 \_ 158 \_ 156

فركلة 17.

فزارة 42.

فندق النجارين 177.

#### حرف (ق)

القبلة 52 ـ 58 ـ 59 .

القرويين 44 ـ 48.

القسطنطينية 87 ـ 102.

تصبة آلصم 169 ـ 170.

القصبة 42 ـ 49 ـ 54 ـ 119.

. قصبة أبي الأعوان 168.

قصبة أبي فكران 142 ـ 143 ـ 170 ـ 171.

قصبة آدخسان 57.

قصبة آكراي 112.

قصبة أمراك 99.

القصبة الجديدة 41.

قصبة الخميس 42 ـ 63.

القصبة القديمة 49 ـ 146.

قصبة مراكش 195.

قصبة وادي الزم 151 ـ 152.

الـقـصـر 61 ـ 117 ـ 124 ـ 153 ـ 178 ـ

.197 \_ 179

القصر الأخضر 195. قصر البديع 93. قصر بني عثمان 17. قصر بني مطير 80. القصر الجديد 7. قصر حليمة 17. قصر حمو بن بكة 101. قصر كتامة 27. قطر السوس 97. قطر السوس 97. قلعة آصرو 66.

> قلعة عين اللوح 66. قلعة مكناسة 55. قلعة المهدومة 63. قنطرة البروج 135.

قلعة تغالين 81.

تلعة القصابي 68.

قنطرة الرصيف 40 ـ 126.

قنطرة نهر سبو 34 ـ 39. القويعة 59.

القيروان 159.

حرف (ك)

كدية تامزيزت 161. الكور 62.

حرف (م)

المحلة 101 المدائن 102. مدرسة الشراطين 41.

مدشر بني إبراهيم 5. مدينة الرياض 133.

مراكش 38 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 45 ـ 46 ـ 46 ـ 46 ـ

**-78 -65 -58 -57 -53 -52 -51 -50** 

**\_ 104 \_ 99 \_ 97 \_ 93 \_** 91 **\_ 90 \_** 79

**- 169 - 151 - 150 - 137 - 113 - 109** 

**- 188 - 184 - 183 - 182 - 181 - 170** 

**.197** \_ **196** \_ 195 \_ 194 \_ 193 \_ 190

مرسى آصيلا 189.

مستغانم 23.

المسجد الأعظم 49.

مسجد بريمة 196.

مسجد الشيخ أبي عبد الله محمد ابن صالح 41.

مسجد القصبة 54.

المشرق 88 ـ 96 ـ 97.

مشرع الرملة 57 ـ 58 ـ 71 ـ 96 ـ 134 ـ

**\_ 167 \_ 166 \_ 155 \_ 154 \_ 153 \_ 136** 

.192 \_ 191 \_ 175

مشرع المجاز 197.

مشور فاس الجديد 66.

مصر 97 ـ 99 ـ 100 ـ 102 ـ 135 ـ

المعادى 134.

معسكر 89.

المعمورة 63.

المغرب 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 12 ـ 13 ـ 15

**- 56 - 49 - 38 - 34 - 32 - 20 - 18 - - 78 - 77 - 72 - 71 - 63 - 59 - 57** 

**- 103 - 102 - 97 - 92 - 89 - 88 - 81** 

**- 146 - 124 - 120 - 108 - 107 - 104** 

.191 \_ 159

المغرب الأقصى 29 ـ 41.

المغرب الأوسط 21 ـ 79.

مكناسة الجديدة (تاكرارت) 48.

مكناسة الزيتون 5 ـ 16 ـ 35 ـ 36 ـ 45 ـ 46

57 \_ 56 \_ 55 \_ 54 \_ 52 \_ 49 \_ 48 \_ 47 \_

68 - 67 - 66 - 64 - 63 - 61 - 60 - 58 -

\_ **98** \_ **94** \_ **90** \_ 78 \_ **74** \_ **70** \_ 69 \_

**- 118 - 114 - 112 - 107 - 104 - 102** 

**125 124 123 122 121 119** 

\_ 135 \_ 134 \_ 133 \_ 131 \_ 130 \_ 129

\_ 141 \_ 140 \_ 139 \_ 138 \_ 137 \_ 136

**\_ 148 \_ 147 \_ 145 \_ 144 \_ 143 \_ 142** 

\_ 154 \_ 153 \_ 152 \_ 151 \_ 150 \_ 149

\_ 167 \_ 166 \_ 164 \_ 157 \_ 156 \_ 155

\_ **183** \_ **182** \_ 181 \_ 180 \_ **173** \_ 170

الملاح 34.

ملوية 33 ـ 47 ـ 62 ـ 68.

المتره 164.

المنصور 55 ـ 195.

المهنية 64.

المهراس 125.

حرف (ن)

ناحية أكدج 11.

نجد 24.

نهر ملوية 16 ـ 68.

النيل 101 ـ 195.

حرف (هـ)

هدراشن 176.

حرف (و)

وادي أرضم 105.

وادي الزات 168 ـ 169.

وادي أم الربيع 135 ـ 140.

وادي بهت 91 ـ 119.

وادي تاشكرات 68. وادى تافنا 60.

وادي زيز 87.

وادي سبو 141 ـ 163.

وادي سكور 68.

وادي شلف 59. وادي صا 9 ـ 62.

رادي حب راديا.

وادي العبيد 50 ـ **80**. وادي عروس 70.

وادي فاس 36 ـ 42 ـ 145.

و پ وادي کجي 169.

وادي کيکو 68.

وادي مسون 62.

وادي ملوية 32 ـ 144.

وادي نول 94 ـ 136 ـ 137 ـ 141.

وادي ورغة 164.

وادي ويسلن 147.

واسط 173.

وجـدة 20 ـ 21 ـ 23 ـ 31 ـ 51 ـ 60 ـ 61

.99 - 97 - 96 - 62 -

وجه عروس 57 ـ 191.

ورغة 42.

وطن غريس 17.

حرف (ی)

ينبع النخل 4 ـ 5.